ا پخافولُهٔ الایمان

وفي آخره أجوبة لبعض العلماء حول صَلاهٔ المرّاويج والتهجُّد في العشر الأواخر وحكم دعاء الفنوت ودعاء الحتم

تَ أَلِيفَ الشَّيْخِ صَالِحَ بِزُفِ وَنِهِ إِنَّ الْفَوْرِاتِ

عضوقي ثة كالرامك أماء





سائل إرشادية - ٤ -

#### المطكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية إدارة الثقافة والنشر

# إتصاف أهل الايمان بدروس شعبر رمضان

و فى اخره أجوبه لبعض العلماً عول صالة التراويح والتهجد فى العشر الأواخر وحكم دعاء القنوت و دعاء الختم

#### تأليـف

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الامسام محمد بن سعود الاسلامية الطبعة الثانية مزيدة ومصححه



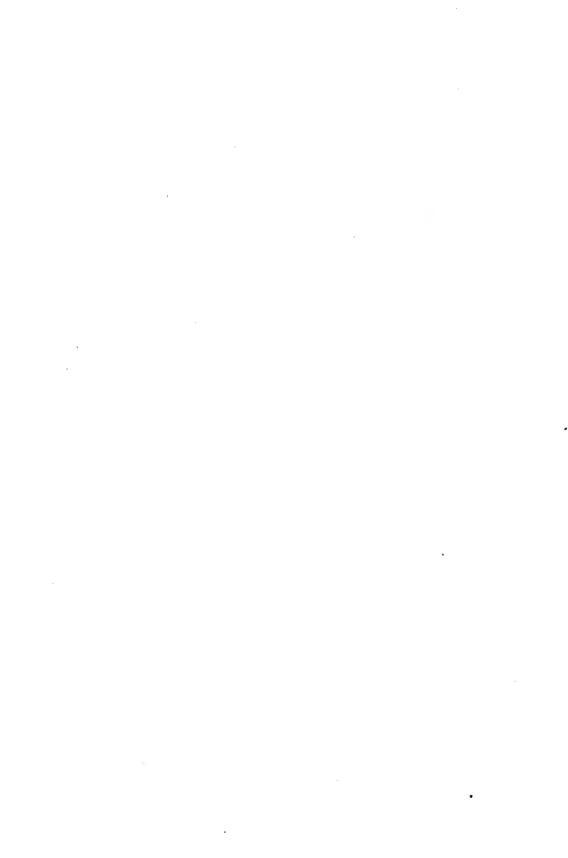

# تقديم الطبعة الثانية

# لمعالى الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي مدير جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبعد :

فى كل عام تستقبل الأمة الإسلامية شهر رمضان الكريم بالغبطة والسرور فهو شهر العبادة والقرآن ، والتوبة والغفران ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، ولذا كان لزاما على أهل العلم ومؤسساته استثهار هذا الموسم الكريم بالاكثار من الدعوة إلى الله والنصح والارشاد بشتى الوسائل المكنة.

وكعادة فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في اغتنام الفرص الطيبة والمشاركة فيها بها وهبه الله من بسطة في العلم واخلاص وتفان في الدعوة إلى الله بالكلمة والموعظة الحسنة. فقد أوجز لنا في رسالته هذه الكثير من أحكام الصيام ونبه إلى الكثير من فضائله وشهائله وذكّر بها كان يفعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وصحابته الكرام رضى الله عنهم من الأعمال الخيرة طوال أيام الشهر ولياليه.

وسيجد القارىء والمستمع باذن الله فى هذه الرسالة (اتحاف أهل الايهان ـ بدروس شهر رمضان) الكثير من الفوائد التى تعينه على الاكثار من أعهال الخير فى شهر الخير وتجيبه على الكثير من الاستفسارات عن الأحكام المتعلقة بالصوم والأمور التى تدور حوله . فجزاه الله خيرا وأكثر من أمثاله ونفع به الإسلام والمسلمين فى كل مكان .

وقد نفدت الطبعة الأولى من هذه الرسالة بعد صدورها بوقت قصير فأعاد فضيلة المؤلف النظر فيها وأضاف اليها بعض الزيادات التي رأى من المناسب أن تشتمل

عليها هذه الرسالة لتكون في طبعتها الثانية أكثر شمولية وليعم الانتفاع بها باذن الله . والله ولى التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل .

عبدالله بن عبد المحسن التركى مدير جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية

# تقديم الطبعة الأولى

لمعالى الدكتور: عبدالله بن عبد المحسن التركى مدير جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :-

فى كل عام تستقبل الأمة الإسلامية شهر رمضان الكريم بالغبطة والسرور فهو شهر العبادة والقرآن شهر التوبة والغفران شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، ولذا كان لزاما على أهل العلم ومؤسساته استثبار هذا الموسم الكريم بالإكثار من الدعوة الى الله والنصح والارشاد بشتى الوسائل المكنة .

وكعادة فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فى اغتنام الفرص الطبية والمشاركة فيها بها وهبه الله من بسطة فى العلم وإخلاص وتفان فى الدعوة إلى الله بالكلمة والموعظة الحسنة . فقد أوجز لنا فى كلهات يسيرة الكثير من أحكام الصيام ونبهنا على الكثير من فضائله وشهائله وذكرنا بها كان يفعله الرسول الكريم وخلفاؤه الراشدون وضحابته الكرام من الأعهال الخيرة طوال أيام الشهر ولياليه .

وسيجد القارىء والمستمع بإذن الله فى هذه الرسالة (إتحاف أهل الإيهان ـ بدروس شهر رمضان) الكثير من الفوائد وستعينه على الإكثار من أعهال الخير فى شهر الخير وستجيب على الكثير من الاستفسارات عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالصوم والأمور التى تدور حوله . فجزاه الله خيرا وأكثر من أمثاله ونفع به الإسلام والمسلمين فى كل مكان والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل . .

عبد الله بن عبد المحسن التركى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

#### بسم الله الرحمين الرحميم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . . وبعد : فهذه هى الطبعة الثانية لكتابنا : إتحاف أهل الإيهان بدروس شهر رمضان . وكانت جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية قد قامت مشكورة بطباعته للمرة الأولى ضمن برنامجها : رسائل ارشادية الذي تقصد من ورائه توعية المسلمين بأمور دينهم وتبصيرهم بعقيدتهم . فشكر الله القائمين على هذه الجامعة وعلى رأسهم معالى الدكتور : عبد الله بن عبد المحسن التركى ـ مدير الجامعة وأعظم مثوبتهم على مايقدمونه للمسلمين في هذا السبيل وفي غيره من نفع عظيم ، وخير عميم .

ثم إن الجامعة المذكورة رأت أن تقوم بإعادة طباعة هذا الكتاب للمرة الثانية ليسهل الحصول عليه للراغبين فيه . فقمت بإعادة النظر فيه وتصحيحه والتعليق عليه واستبدال بعض حلقاته بها هو أهم منها وأنفع . وأرجو الله أن ينفع به ويثيبنى على ما فيه من صواب ، ويغفر لى مافيه من خطأ .

وِصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبـه . . .

المؤليف

# مقدمـــة

الحمد لله الذى شرع لعباده صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام . والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من صلى وصام : وعلى آله وأصحابه البررة الكرام . وبعد . . .

فهذه كلمات يسيرة تتضمن التذكير بفضائل هذا الشهر المبارك والحث على الجد والاجتهاد فيه . واغتنام أيامه ولياليه . مع الإشارة الى بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام والقيام . قصدت بكتابتها تذكير نفسي واخوانى سائلًا الله أن ينفع بها من كتبها ومن قرأها ومن سمعها من المسلمين . وأن يغفر لى ما وقع فيها خطأ أو تقصير . . .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

المؤلسف فی ۹ من شهر صفسر ۱٤۰۸هـ

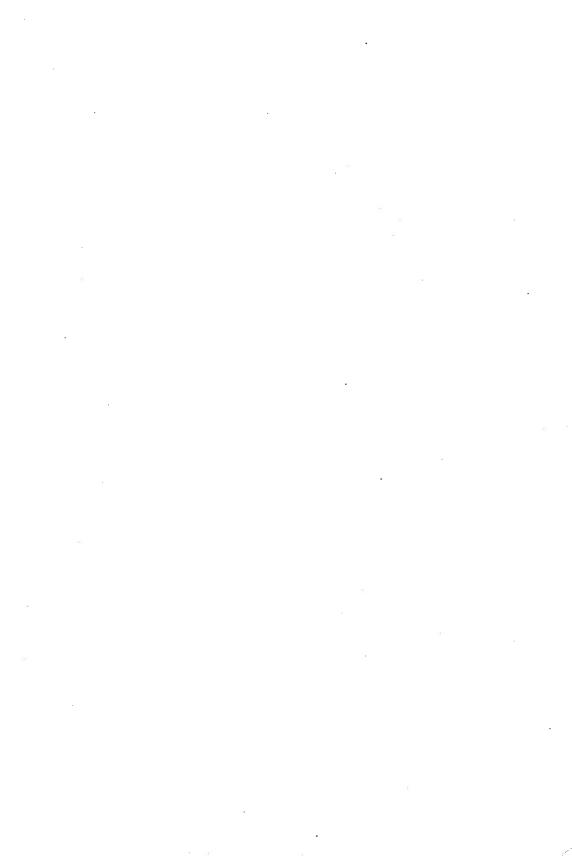

# ١ - متى فرض صوم شهر رمضان على الأمة

الحمد لله رب العالمين ، شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام ، والصلاة والسلام على نبينا محمد . خير من صلى وصام . وداوم على الخير واستقام ، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به الى يوم الدين . . . وبعد : ـ

قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾

والآيات بعدها ، فقد ذكر الله سبحانه في هذه الآيات الكريمة أنه كتب الصيام على هذه الأمة كها كتبه على من قبلها من الأمم ، و (كتب) بمعنى فرض فالصيام مفروض على هذه الأمة وعلى الأمم قبلها .

قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية : عبادة الصيام مكتوبة على الأنبياء وعلى أمهم من آدم الى آخر الدهر .

وقد ذكر الله ذلك ، لأن الشيء الشاق إذا عم سهل فعله على النفوس . وكانت طمأنينتها به أكثر .

فالصيام إذا فريضة على جميع الأمم ، وإن اختلفت كيفيته ووقته ، قال سعيد بن جبير : كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة ، كما كان في ابتداء الإسلام ، وقال الحسن : كان صوم رمضان واجبا على اليهود ، لكنهم تركوه وصاموا يوماً من السنة زعموا أنه يوم غرق فرعون وكذبوا في ذلك ، فإن ذلك اليوم يوم عاشوراء (١) ، وكان الصوم أيضا واجبا على النصارى لكنهم بعد أن صاموا زمانا طويلا صادفوا فيه الحر الشديد فكان يشق عليهم في أسفارهم ومعايشهم فاجتمع رأى علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف فجعلوه في الربيع وحولوه إلى وقت لا يتغير ، ثم قالوا عند التحويل : زيدوا فيه عشرة أيام كفارة

<sup>(</sup>١) وليس هو اليوم الذي عينوه هم .

لما صنعوا ، فصار أربعين ، وقوله تعالى : (لعلكم تتقون) أى بسبب الصوم ، فالصوم يسبب التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات ، وقوله تعالى : (أياما معدودات) قيل هي أيام من غير رمضان وكانت ثلاثة أيام ، وقيل هي أيام رمضان ، لأنه بينها في الآية التي بعدها بقوله : (شهر رمضان) .

قالوا وكانوا في أول الإسلام مخيرين بين الصوم والفدية لقوله تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ﴾ ثم نسخ التخيير بايجاب الصوم عينا بقوله : ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ وحكمة ذلك التدرج في التشريع والرفق بالأمة لأنهم لما لم يألفوا الصوم كان تعيينه عليهم ابتداء فيه مشقة ، فخيروا بينه وبين الفدية أولا ، ثم لما قوى يقينهم وأطمأنت نفوسهم وألفوا الصوم وجب عليهم الصوم وحده ، ولهذا نظائر في شرائع الإسلام الشاقة ، فهي تشرع بالتدريج ، لكن الصحيح أن الآية منسوخة في حق القادر على الصيام ، وأما في حق العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى بروءه . فالآية السخ في حقهم فلهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا ، وليس عليهم قضاء .

أما غيرهم فالواجب عليهم الصوم ، فإن أفطر لمرض عارض أو سفر فإنه يجب عليه القضاء لقوله تعالى : ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ﴾ وقد فرض صيام شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات وصار صومه حتما وركنا من أركان الإسلام ، من جحد وجوبه كفر ، ومن أفطر من غير عذر وهو مقر بوجوبه فقد فعل ذنبا عظيما يجب تعزيره وردعه وعليه التوبة إلى الله ، وقضاء ما أفطر (") \_

هذا \_ وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

 <sup>(</sup>٢) وإن كان فطره بسبب جماع في نهار رمضان وجب عليه مع القضاء الكفارة المغلظة كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله .

# ٢ - بيان مايثبت به دخول شهر رمضان المبارك

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه . . . وبعد :\_

قال الله تعالى : ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ فقد أوجب الله سبحانه فى هذه الآية على عباده صوم شهر رمضان كله من أوله الى آخره وأوله يعرف بأحد أمرين :

#### الأمسر الأول:

رؤية هلاله ـ لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ) ، وروى الامام احمد والنسائى عن ابن عمر رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه) وروى الطبرانى عن طلق بن على رضى الله عنه : (إن الله جعل هذه الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) وروى الحاكم عن ابن عمر رضى الله عنهها (جعل الله الأهلة مواقيت للناس ، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) ففى هذه الأحاديث الشريفة تعليق وجوب صوم رمضان برؤية هلاله ، والنهى عن الصوم بدون - رؤية الهلال ، وأن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس بها يعرفون أوقات عباداتهم ومعاملاتهم ، كما قال تعالى : ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ وهذا من رحمة الله بعباده وتيسيره لهم ، حيث علق وجوب الصيام بأمر واضح وعلامة بارزة يرونها بأعينهم ، وليس من شرط ذلك أن يرى الهلال كل الناس واضح وعلامة بارزة يرونها بأعينهم ، وليس من شرط ذلك أن يرى الهلال كل الناس بل إذا رآه بعضهم ولو كان شخصا واحدا لزم الناس كلهم الصيام .

قال جابر : جاء اعرابی إلى النبی صلى الله عليه وسلم فقال : إنى رأيت الهلال ، يعنى هلال رمضان ـ فقال النبى صلى الله عليه وسلم :

أتشهد أن لا إله الله ، قال نعم - قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ، قال نعم قال :

يا بلال آذن في الناس أن يصوموا غدا) رواه أبو داود .

وروى أيضا عن ابن عمر رضى الله عنهها قال : (تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) .

#### الأمسر الثانسي:

مما يثبت به دخول شهر رمضان إذا لم ير الهلال اكهال عدة شعبان ثلاثين يوما قال عليه الصلاة والسلام (فإن غم عليهم فاقدروا له) متفق عليه ، ومعنى (غم عليكم أي إذا غطى الهلال شيء) حال دون رؤيته ليلة الثلاثين من شعبان ـ من غيم أو قتر ، فقدروا عدد شهر شعبان تاما ، بأن تكملوه ثلاثين يوما ، كها يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) متفق عليه ، ومعنى هذا تحريم صوم يوم الشك وقد قال عهار بن ياسر رضى الله عنه : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ، فالواجب على المسلم اتباع ما جاء عن الله ورسوله في صيامه وفي عباداته كلها ، وقد حدد الله ورسولـ معرفة دخول شهر رمضان باحدى علامتين ظاهرتين يعرفهها العامى والمتعلم : رؤية الهلال ، أو اكهال عدة شعبان ثلاثين يوما ، فمن جاء بشيء يزعم أنه يعلم به دخول الشهر غير ما بينه الشارع ، فقد عصى الله ورسوله" ، كالذي يقول أنه يجب العمل بالحساب في دخول شهر رمضان ، هذا مع أن الحساب عرضة يقول أنه يجب العمل بالحساب في دخول شهر رمضان ، هذا مع أن الحساب عرضة للخطأ وهو أمر خفي لا يعرفه كل أحد" ، وفي هذا مشقة على الأمة وحرج ، وقد قال للخطأ وهو أمر خفي لا يعرفه كل أحد" ، وفي هذا مشقة على الأمة وحرج ، وقد قال

<sup>(</sup>٣) وزاد على ما شرعه الله ورسوله .

<sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنى رأيت الناس فى شهر صومهم وفى غيره أيضا منهم من يصغى الى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب من أن الهلال يرى أو لايرى ويبنى على ذلك اما فى باطنه وأما فى باطنه وظاهره حتى بلغنى أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب أنه يرى أو لايرى فيكون ممن كذب بالحق لما جاءه - إلى أن قال: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل فى رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الايلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أويرى لا يجوز والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة ، وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث - انتهى .

من المجموع (١٣١/٢٥) .

الله تعالى : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فَى البَدِينَ مَنْ حَرِجٍ﴾ فالواجب على المسلمين الاقتصار على ما شرعه الله ورسوله ، كما يجب على المسلمين الاقتصار على ما شرعه الله فى غير شأن الهلال ، والتعاون على البروالتقوى ، والله ولى التوفيق .

# ٣ - فضائل شهر رمضان وما ينبغى أن يستقبل به

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . . أما بعد . .

فإن الله سبحانه وتعالى اختص شهر رمضان من بين الشهور بفضائل عظيمة ، وميزه بميزات كثيرة ، قال تعالى : ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ ففي هذه الآية الكريمة ذكر الله لشهر رمضان مزيتين عظيمتين :

#### المزية الأولسى :

انزال القرآن فيه لأجل هداية الناس من الظلمات الى النور وتبصيرهم بالحق من الباطل بهذا الكتاب العظيم المتضمن لما فيه صلاح البشرية وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة .

#### والمزية الثانية :

إيجاب صيامه على الأمة المحمدية ، حيث أمر الله بذلك في قوله : ﴿ فَمَن شَهِدُ مَنكُم الشَّهِرُ فَلْيَصِمه ﴾ .

وصيام رمضان هو أحد أركان الإسلام ، وفرض من فروض الله ، معلوم من الدين بالضرورة وإجماع المسلمين ، من أنكره فقد كفر ، فمن كان حاضرا صحيحا وجب عليه صوم الشهر أداء ، كما قال الله تعالى : ﴿فَمَن شَهَدَ مَنْكُمُ الشَهْر

فليصمه ومن كان مسافراً أو مريضا وجب عليه الصوم قضاء من شهر آخر كها قال تعالى: ﴿وَمِنْ كَانَ مُرْيُضًا أَوْ عَلَى سَفَرَ فَعَدَةً مِنْ أَيَامً آخر ﴾ فتبين أنه لامناص من صيام الشهر، أما أداء وأما قضاء، إلا في حق الكبير الهرم والمريض المزمن ـ اللذين لايستطيعان الصيام قضاء ولا أداء فلهها حكم آخر سيأتي بيانه أن شاء الله.

ومن فضائل هذا الشهر ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم فى الاحاديث الصحيحة كهاجاء في الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين).

فدل هذا الحديث على مزايا عظيمة لهذا الشهر المبارك:

الأولسى: أنه تفتح فيه أبواب الجنة ، وذلك لكثرة الأعمال الصالحة التي تشرع فيه ، والتي تسبب دخول الجنة ، كما قال تعالى : ﴿ ادخلوا الجنة بها كنتم تعملون ﴾ .

الشانية : اغلاق أبواب النار في هذا الشهر ، وذلك لقلة المعاصى التي تسبب دخولها كما قال تعالى : ﴿ فأما من طغى . وآثر الحياة الدنيا . فإن الجحيم هي المأوى ﴾ وقال تعالى : ﴿ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ﴾ .

الثالثة : لهذا الشهر المبارك ـ أنه تصفد فيه الشياطين : أى تغل وتوثق فلا تستطيع إغواء المسلمين واغراءهم بالمعاصى وصرفهم عن العمل الصالح ، كما كانت تفعل في غير هذا الشهر ، ومنعها في هذا الشهر المبارك من مزاولة هذا العمل الخبيث إنها هو رحمة بالمسلمين لتتاح لهم الفرصة لفعل الخيرات وتكفير السيئات . . .

ومن فضائل هذا الشهر المبارك أنه تضاعف فيه الحسنات ، فالنافلة تعدل فيه أجر الفريضة ، والفريضة تعدل فيه أجر سبعين فريضة ، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجر ذلك الصائم من غير أن ينقص لذنوبه وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجر ذلك الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء ، وكل هذه خيرات وبركات ونفحات تحل على المسلمين بحلول هذا الشهر المبارك ، فينبغي للمسلم أن يستقبل هذا الشهر بالفرح والغبطة والسر ور ويحمد الله

على بلوغه ويسأله الاعانة على صيامه وقيامه وتقديم الأعمال الصالحة فيه ، إنه شهر عظيم ، وموسم كريم ، ووافد مبارك على الأمة الإسلامية نسأل الله أن يمنحنا من بركاته ونعماته .

إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين .

.

. . .

# ٤ ـ ما ينبغى أن تشغل به أوقات رمضان المبارك

الحمد لله على فضله واحسانه ، تفضل علينا ببلوغ شهر رمضان . ومكننا فيه من الأعمال الصالحة التي تقربنا إليه ، والصلاة والسلام على نبينا محمد كان أول سابق إلى الخيرات ، وعلى آله وأصحابه الذين أمنوا به وعزروة ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون . . . . أما بعد :

فأوصيكم ونفسى في هذا الشهر المبارك بتقوى الله \_ وفي غيره من الشهور ، ولكن هذا الشهر له مزية خصه الله بها ، فهو موسم الخيرات ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ببلوغ رمضان ، فكان يقول إذا دخل شهر رجب (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان . وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه ويبين لهم مزاياه ، فيقول : أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك . ويحث أصحابه على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافل ، من صلوات وصدقات ، وبذل معروف وإحسان ، وصبر على طاعة الله ، وعمارة نهاره بالصيام ، وليله بالقيام ، وساعاته بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ، فلا تضيعوه بالغفلة والإعراض ، كحال الأشقياء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، فلا يستفيدون من مرور مواسم الخير ولا يعرفون لها حرمه . ولايقدرون لها قيمة ، كثير من الناس لايعرفون هذا الشهر إلا أنه شهر لتنويع المآكل والمشارب ، فيبالغون في اعطاء نفوسهم ما تشتهي . ويكثرون من شراء الكماليات من الأطعمة والأشربة ، ومعلوم أن الإكثار من المآكل والمشارب يكسل عن الطاعة ، والمطلوب من المسلم أن يقلل من الطعام والشراب حتى ينشط للطاعة وبعض من الناس لايعرف شهر رمضان إلا أنه شهر النوم في النهار والسهر في الليل على مالا فائدة فيه أو ما فيه مضرة ، فيسهر معظم ليله أو كله ثم ينام النهار حتى عن الصلوات المفروضة فلا يصلى مع الجماعة ولا في أوقات الصلوات ، وفئة من الناس تجلس على مائدة الإفطار وتترك صلاة المغرب مع الجماعة ، هذه الفئات من الناس لاتعرف لشهر رمضان قيمة ولاتتورع عن انتهاك حرمته بالسهر الحرام ، وترك الواجبات ، وفعل المحرمات ، وإلى جانب هؤلاء جماعة لايعرفون شهر

رمضان إلا أنه موسم للتجارة وعرض السلع وطلب الدنيا العاجلة . فينشطون على البيع والشراء فيلازمون الأسواق ويهجرون المساجد ، وإن ذهبوا إلى المساجد فهم على عجل ومضض لايستقرون فيها لأن قرة أعينهم فى الأسواق ، وصنف آخر من الناس لا يعرف شهر رمضان إلا أنه وقت للتسول فى المساجد والشوارع فيمضى معظم أوقاته بين ذهاب وإياب وتجوال هنا وهناك وانتقال من بلد الى بلد لجمع المال عن طريق السؤال . واظهار نفسه بمظهر المحتاج وهو غنى ، وبمظهر المصاب فى جسمه وهو سليم ، يجحد نعمة الله عليه بالغنى والصحة . ويأخذ المال بغير حقه ، ويضيع وقته الغالى فيها هو مضرة عليه ، فها بقى لرمضان من مزية عند هذه الفئات .

عباد الله لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذا الشهر أكثر بما يجتهد في غيره ، وإن كان عليه الصلاة والسلام مجدا في العبادة في جميع أوقاته ، فكان يتفرغ في هذا الشهر من كثير من المشاغل التي هي في الحقيقة عبادة ، لكنه يتفرغ من العمل الفاضل لما هو أفضل منه ، وكان السلف الصالح يقتدون به في ذلك فيخصون هذا الشهر بمزيد اهتهام ، ويتفرغون فيه للأعهال الصالحة ، ويعمرون ليله بالتهجد ونهاره بالصيام والذكر وتلاوة القرآن ، ويعمرون المساجد بذلك ، فلنقارن بين حالنا وحالهم وما هو مبلغ شعورنا بهذا الشهر . ولنعلم أنه كها تضاعف فيه الحسنات فإنها أيضا تغلظ السيئات فيه وتعظم عقوبتها ، فلنتق الله سبحانه ونعظم حرماته ﴿ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه ﴾ وفق الله الجميع لصالح القول والعمل .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

# ٥ - بداية الصيام اليومي ونهايت

الحمد لله رب العالمين ، حدد للعبادات مواقيت زمانية ومكانية تؤدى فيها ، وقد بينها لعباده أتم بيان ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه الذين تمسكوا بسنته واهتدوا بهديه . . . أما بعد :

فقد قال الله تعالى : ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لحم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط المحبر ثم أتموا الصيام إلى الليل .

فقد حدد الله سبحانه في هذه الآية الكريمة بداية الصوم اليومي ونهايته بحدود واضحة يعرفها كل أحد ، فحد بدايته بطلوع الفجر الثاني ـ وحد نهايته بغروب الشمس ، كما حدد بداية صوم الشهر بحد واضح يعرفه كل أحد ، وهو رؤية الهلال ، أو اكمال ، عدة شعبان ثلاثين يوما ، وهكذا ديننا دين اليسر والسهولة ووما جعل عليكم في الدين من حرج > فلله الحمد والمنة . وهذا تخفيف من الله على عباده عما كان عليه الحال من قبل من تمديد الصيام فترة أطول ، فقد روى البخاري عن البراء قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى ، وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما . وفي رواية كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائما ، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام ، قالت له ، ولكن انطلق فأطلب لك ، وكان يومه يعمل ، فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت : خيبة فأطلب لك ، وكان يومه يعمل ، فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت : خيبة فنرت ، فلما انتصف النهار غشى عليه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم و ففرحوا فرحا شديدا ونزلت : ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجو .

<sup>(</sup>٥) لأنه دخل في صوم اليوم الثاني ولم يأكل .

وفى البخارى أيضا عن البراء قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لايقربون النساء رمضان كله وكان رجال تختانون أنفسهم ، فأنزل الله تعالى : ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ﴾ يقال خان واختان بمعنى : أى تخونون أنفسكم بالمباشرة فى ليالى الصوم (فتاب عليكم) أى قبل توبتكم مما حصل (وعفا عنكم) فلم يؤاخذكم وسهل عليكم ويسر لكم فأباح لكم النساء والطعام والشراب من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثانى ، وعند ذلك يبدأ الصيام بالامتناع عن هذه الأشياء وغيرها مما لا يجوز للصائم إلى غروب الشمس . لقوله تعالى : ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل في و (الى) غاية \_ إذا كان ما بعدها ليس من جنس ماقبلها فإنه لا يدخل فيه ، والليل ليس من جنس النهار فالصوم ينتهى عند بداية الليل بغروب الشمس ، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : ﴿إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من همنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ﴾ .

وبعض الناس يخالفون الوجه الشرعى فى السحور والإفطار ، فطائفة من الناس أو كثير منهم يسهرون الليل فإذا كان آخر الليل وآرادوا النوم تسحروا قبل الفجر ثم نامواوتركو صلاة الفجر فى وقتها مع الجهاعة ، فيرتكبون عدة أخطاء :

أولا : أنهم صاموا قبل وقت الصيام .

ثانيا: يتركون صلاة الفجر مع الجماعة .

ثالثا : يؤخرون الصلاة عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد مايستيقظون ولوعند الظهر والمبتدعة يؤخرون الإفطار عن غروب الشمس ولايفطرون إلا عند اشتباك النجوم .

وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . نسأل الله يرزقنا التمسك بالسنة ومجانبة البدعة وأهلها . وصلى الله على محمد .

# ٦ ـ حكم النية في الصيام

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآلـه وصحبـه أجمعين . . . وبعد :

اعلموا أن النية فى الصوم لابد منها وهى شرط لصحته ، كما أنها شرط لصحة كل العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم : (إنها الأعمال بالنيات وإنها لكل امرىء ما نوى) . . . وبها تتميز العبادات عن العادات ، فإن كان الصوم واجبا فلا بد أن ينويه من الليل . ويعين نوعية الصوم الذى يريده لقوله صلى الله عليه وسلم : (وإنها لكل امرىء ما نوى) وذلك بأن يعتقد عند بداية الصوم أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو أنه يصوم نذرا أو كفارة .

ووقت النية لهذا الصوم الواجب بأنواعه من الليل سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره . لما روى الدار قطنى باسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا : (من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له) وقال اسناده كلهم ثقات .

وعن ابن عمر عن حفصة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) وفى لفظ: ومن لم يجمع - أى يعزم - الصيام من الليل فلا صيام له). ولأن جميع النهار يجب فيه الصوم ، فإذا فات جزء من النهار لم توجد فيه النية لم يصح صوم جميع اليوم لأن النية لاتنعطف على الماضى.

والنية فى جميع العبادات محلها القلب ولايجوز التلفظ بها ، لأن ذلك لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقولون : نويت أن أصوم ، نويت أن أصلى وغير ذلك . فالتلفظ بها بدعة محدثة ، ويكفى فى النية الأكل والشرب بنية الصوم .

قال الشيخ تقى الدين ابن تيمية رحمه الله: هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالى رمضان ، وقال أيضا كل من

علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى وهو فعل عامة المسلمين . . . انتهى .

وأما صوم النفل فإنه يصح بنية من النهار بشرط أن لايوجد مناف للصوم فيها بين طلوع الفجر ونيته من أكل وغيره ، لقول عائشة رضى الله عنها : (دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء فقلنا لا ، قال فإنى إذا صائم) رواه الجماعة إلا البخارى .

فدل طلبه للأكل على أنه لم يكن نوى الصيام قبل ذلك ، ودل قوله : (فإنى إذا صائم) على ابتداء النية من النهار ، فدل على صحة نية صوم النفل من النهار فيكون ذلك مخصصا لحديث (من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له) وما ورد بمعناه بأن \_ ذلك خاص بالفرض دون النفل ، وذلك بشرط أن لايفعل قبل النية مايفطره اقتصارا على مقتضى الدليل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما النفل فيجزىء بنية من النهار كها دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (إنى إذا صائم) والتطوع أوسع من الفرض، كها أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض مالا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائها أوسع من أنواع المفروضات وهذا أوسط الأقوال... انتهى .

وصحة نية التطوع من النهار مروية عن جماعة من الصحابة منهم معاذ وابن مسعود وحذيفة ، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم . . . والله أعلم .

والحمد لله رب العالمين . . . والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه . .

<sup>(</sup>٦) بخلاف النفل فإنه يصح على الراحلة وفي الماشي .

# ۷ - علی من یجب صوم رمضان

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين . . . وبعد :

اعلموا وفقنى الله وأياكم أن صيام رمضان من أعظم فرائض الإسلام ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا كتب عليكم الصيام ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ وقال النبى عليه الصلاة والسلام : (بنى الإسلام على خس ، شهادة أن لا إله إلا إلله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) متفق عليه . فالآية الكريمة تدل على أن الصيام فرض ، والحديث يدل على أنه . أحد أركان الإسلام .

وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان اجماعا قطعيا ، فمن جحد وجوبه فهو مرتد عن دين الإسلام ، يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، ويجب صوم رمضان على كل مسلم ومن أسلم فى أثناء الشهر صام ما بقى منه فقط ، ولا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام " ، ويجب الصوم على البالغ ، أما الصغير المميز فلا يجب عليه الصيام ويصح منه تطوعا . وينبغى لوليه أمره به إذا كان يطيقه ليعتاده وينشأ عليه ، ولا يجب الصوم على مجنون حتى يفيق ، لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة) وذكر منهم المجنون حتى يفيق .

فالصوم إذا يجب على المسلم البالغ العاقل فإن كان صحيحا مقيها ، وجب عليه الصيام قضاء ، وكذا الحائض والنفساء يجب عليهها الصيام قضاء . وإن كان صحيحا مسافرا ، خير بين الصيام أداء أو يفطر ويصوم قضاء . ومن صار في أثناء النهار أهلا لوجوب الصيام ، كها لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء ، أو شفى المريض ، أو قدم المسافر أو أفاق المجنون ، أو قامت البينة على

<sup>(</sup>٧) ألتي قبل اسلام.

دخول الشهر فى أثناء النهار ، فإن كلا من هؤلاء يلزمه الامساك بقية اليوم ، ويقضونه ، لأنه يوم من رمضان لم يأتوا فيه بصوم صحيح تام فلزمهم قضاؤه ، وإنها أمروا بالامساك فى بقية اليوم احتراما للوقت .

واعلموا أنه يجب على المسلم أن يهتم بدينه وما يصححه ، ولاسيها أركان الإسلام التى بنى عليها ، ومنها الصيام . هذه العبادة العظيمة تتكرر في حياة المسلم كل عام . لأن هذه الأركان الخمسة للإسلام ، منها مايلزم العبد في كل لحظة من حياته لايتخلى عنه أبدا ، وهو الشهادتان : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ومنها ما يتكرر في حياة المسلم كل ويوم وليلة خمس مرات وهو الصلوات الخمس ، ومنها ما يتكرر على المسلم كل سنة وهو الزكاة والصيام ، ومنها ما يلزم المسلم مرة واحدة في عمره وهو الحج ((()) ، وإذا فالمسلم مرتبط بهذه الأركان ارتباطا وثيقا ، وتكررها عليه يوميا وسنويا حسب أهميتها وبحيث يستطيع أداءها ولا تشق عليه ، ثم وتكررها عليه يوميا وسنويا حسب أهميتها وبحيث يستطيع أداءها ولا تشق عليه ، ثم هذه الأركان العظيمة منها ما هو بدني محف ، كالشهادتين والصلاة والصيام . ومنها ما هو مالي محض ، وهو الزكاة ، ومنها ما هو بدني ومالي كالحج ، ولابد في جميعها من توفر النية الخالصة لله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إنها الأعمال بالنيات وإنها لكل امرىء ما نوى) وأن تؤدى على الوجه المشروع المطابق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كها في الحديث : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) فواجب على المسلم وسلم كها في الحديث : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) فواجب على المسلم رسول الله .

وختاما أسأل الله جل وعلا أن يجعل صيامنا وسائر أعمالنا خالصة مقبولة ، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته . .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

# ۸ من یعذر بترك الصیام فی شهر رمضان وماذا یجب علیه

الحمد لله رب العالمين ، شرع فيسر : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فَى الدَّيْنُ مِنْ حَرِجٍ ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه . . . وبعد :

فإننا نبين الذين يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان وما يجب عليهم ، قال الله تعلى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا كُتَبُ عليكُم الصيام كَمَا كُتَبُ على الذَّين من قبلكم لعلكم تتقون . أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر وعلى الذّين يطيقونه فدية طعام مسكين وقال تعالى : ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ﴾ في هاتين الآيتين الكريمتين وجوب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل ، خال من الموانع ، أدرك شهر رمضان . فيلزمه الصيام أداء في شهر رمضان أو قضاء إن لم يتمكن من الصيام من رمضان لعذر من الأعذار الشرعية ، وأصحاب هذه الأعذار الذين يرخص لهم في الأفطار هم :

- ١ ـ المريض الذى يشق عليه الصيام فيستحب له أن يفطر أخذا بالرخصة ، وذلك
   إذا كان الصوم يضره أو يؤخر برءه أو يضاعف عليه المرض .
- المسافر الذى حل عليه شهر رمضان وهو فى سفر أو أنشأ سفرا فى أثناء الشهر تبلغ مسافته ثمانين كيلو مترا فأكثر ، وهى المسافة المن كان يقطعها الناس على الأقدام وسير الأحمال فى مدة يومين قاصدين ، فهذا المسافر يستحب له أن يفطر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق ، أخذا بالرخصة ، وسواء كان سفره طارئا ، أو مستمرا كسائق سيارة الأجرة الذى يكون غالب وقته فى سفر بين البلدان ، فهذا يفطر فى سفره ويصوم فى وقت اقامته ، وإذا قدم المسافر إلى بلده أثناء النهار وجب عليه الامساك بقية اليوم ويقضيه كها سبق ، وأن نوى المسافر فى أثناء سفره إقامة تزيد على أربعة أيام يلزمه الصوم وإتمام الصلاة كغيره من المقيمين ،

لانقطاع أحكام السفر فى حقه ، سواء كانت اقامته لدراسة أو لتجارة أو غير ذلك ، وأن نرى إقامة أربعة أيام فأقل ، أو أقام لقضاء حاجة لايدرى متى تنقضى فله الأفطار لعدم انقطاع أحكام السفر فى حقه .

٣- الحائض والنفساء - يحرم عليها الصيام مدة الحيض والنفاس ، لما في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : (كنا نؤمر بقضاء الصوم)<sup>(1)</sup> ويحرم على الحائض أن تصوم في وقت الحيض بالاجماع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ثبت بالسنة وإجماع المسلمين رأى أن الحيض ينافى الصوم . فلا يحل مع الحيض أو النفاس .

ومن فعله منهن حاله لم يصح منه ـ قال وهو وفق القياس ، فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء ، فصيامها وقت خروج الـ دم يوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال ، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض فيكون صومها ذلك صوما معتدلا ، لا يخرج فيه الـ دم الـ ذي يقوى البـ دن الذي هو مادته بخلاف المستحاضة ، ومن ذرعه القيء مما ليس له وقت يمكن الاحتراز منه فلم يجعل منافيا للصوم .

- ٤ والمريض مرضا مزمنا لايرجى بروءه ويعجز معه عن الصيام عجزا مستمرا ،
   فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسيكنا بمقدار نصف صاع من البرأو غيره وليس
   عليه قضاء .
- والكبير الهرم الذى لايستطيع الصوم فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا
   ولا قضاء عليه .
- ٦- والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من ضرر الصيام فإن كلا
   منهما تفطر وتقضى قدر الأيام التى أفطرتها ، وإن كان إفطارها خوفا على ولدها

 <sup>(</sup>٩) لما سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة - فقالت عائشة: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة).

<sup>(</sup>١٠) إذا كان عقله باقيا ـ أما إذا لم يكن عنده عقل ولافكر فلا شيء عليه .

فقط أضافت مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، والدليل على إفطار المريض المزمن والكبير الهرم والحامل والمرضع قوله تعالى : ﴿وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ﴾ كما فسرها بذلك ابن عباس رضى الله عنهما بذلك . . والله أعلم ـ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

# ٩ - في بيان فضائل الصيام

الحمد لله رب العالمين ، شرع لعباده ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة . . . والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته . . . وبعد :

أيها المسلمون نذكركم بفضيلة هذا الشهر المبارك ، ونسأل الله أن يوفقنا لاغتنام أوقاته بالعمل الصالح وأن يتقبل منا ، ويغفر لنا خطايانا ـ إنه سميع مجيب .

فقد روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ كُلُ عَمْلُ ابن آدم له : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف ، قال الله تعالى : إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به ، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلى . للصائم فرحتان : فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك . ) فهذا الحديث الشريف يدل على جملة فضائل ومزايا للصيام من بين سائر الأعال منها :

إن مضاعفته تختلف عن مضاعفة الأعمال الأخرى ، فمضاعفة الصيام لاتنحصر بعدد . بينها الأعمال الأخرى تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائه ضعف .

- ومنها : إن الاخلاص في الصيام أكثر منه في غيره من الأعمال لقوله : (ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي) .
- ومنها: أن الله اختص الصيام لنفسه من بيان سائر الأعمال وهو الذي يتولى جزاء الصائم لقوله: (الصوم لى وأنا أجزى به).

- ومنها: حصول الفرح للصائم فى الدنيا واألاخرة فرح عند فطره بها أباح الله له . وفرح الآخرة بها أعد الله له من الثواب العظيم ، وهذا من الفرح المحمود . لأنه فرح بطاعة الله . كما قال تعالى : ﴿قُلْ بِفُضْلَ الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) .
- ومنها: ما يتركه الصيام من آثار محبوبة عند الله . وهى تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام ، وهى آثار نشأت عن الطاعة فصارت محبوبة عند الله تعالى (ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) .
- ومن فضائل الصيام: أن الله اختص الصائمين بباب من أبواب الجنة لايدخل منه غيرهم إكراما لهم ، كما فى الصحيحين عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لايدخل منه أحد غيرهم ، يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون ، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد .
- ومن فضائل الصيام: أنه يقى صاحبه مما يؤذيه من الآثام ويحميه من الشهوات الضارة . ومن عذاب النار كما ورد فى الأحاديث أن الصيام جنة بضم الجيم والنون المشددة المفتوحة . أى ستر حصين من هذه الأخطار .
- ومن فضائل الصيام أن دعاء الصائم مستجاب ، فقد أخرج ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال : (إن للصائم عند فطره دعوة لاترد) . وقد قال الله تعالى فى أثناء آيات الصيام : (وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) ليرغب الصائم بكثرة الدعاء .
- ومن فضائله: أنه يجعل كل أعمال الصائم عبادة ، كما روى ابو داود الطيالسى والبيهقى عن ابن عمر مرفوعا: (صمت الصائم تسبيح ونومه عباده ، ودعاوه مستجاب وعمله مضاعف).
- ومن فضائل الصيام: أنه جزء من الصبر، فقد أخرج الترمذى وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (الصيام نصف الصبر) وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الصائمين يوفون أجرهم بغير حساب.

- ومن فضائل الصوم وفوائده الطيبة أنه يسبب صحة البدن كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: (صوموا تصحوا) رواه ابن السنى وأبو نعيم وذلك لأن الصوم يحفظ الأعضاء الطاهرة والباطنة ويحمى من تخليط المطاعم الجالب للأمراض. هذا وللصيام فضائل كثير لايمكننا استيفاؤها، ولكن الغرض التنبيه على بعضها. وفي هذا القدر كفاية - إن شاء الله.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصبحه . والحمد لله رب العالمين.

# ١٠ - بيان فوائــد الصيــام

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان . . . أما بعد . .

فإن الصيام من أنفع العبادات وأعظمها إثارا في تطهير النفوس وتهذيب الأخلاق . وله فوائد عظيمة ـ من أعظمها :

- أنه سبب لزرع تقوى الله فى القلوب وكف الجوارح عن المحرمات ، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذّين من قبلكم لعلكم تتقون في فين سبحانه فى هذه الآية أنه شرع الصيام لعباده ليوفر لهم التقوى . والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير . وقد علق الله بالتقوى خيرات كثيرة وثمرات عديدة وكرر ذكرها فى كتابه لأهميتها وقد فسرها أهل العلم بأنها : فعل أوامر الله ، وترك مناهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه ، وقوله تعالى : (لعلكم تتقون) قال الامام القرطبي رحمه الله : (لعل) ترج فى حقهم ، و (تتقون) تتركون فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة ، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصى وقيل هو على العموم لأن الصيام ، كماقال عليه الصلاة والسلام . (الصيام جنة ووجاء) وسبب تقوى لأنه يميت الشهوات .

- ومن فوائد الصيام: أنه يعود الإنسان الصبر والتحمل والجلد لأنه يحمله على ترك مألوفه ومفارقة شهواته عن طواعيه واختيار، وهو يعطى قوة للعاصى الذى ألف المعاصى على تركها والابتعاد عنها. فهو يربيه تربية عملية على الصبر عنها ونسيانها

- حتى يتركها نهائيا ، فمثلا المدخن الذى سيطرت عليه عادة التدخين وصعب عليه تركها يستطيع بواسطة الصيام ترك هذه العادة السيئة والمادة الخبيثة بكل سهولة . وكذلك سائر المعاصى .
- ومن فوائد الصيام: أنه يمكن الانسان من التغلب على نفسه الأمارة بالسوء فإنها كانت في وقت الافطار تغالب صاحبها وتنزع الى تناول الشهوات المحرمة. فلما جاء الصيام تمكن الانسان من امساك زمام نفسه وقيادتها الى الحق.
- ومن فوائد الصيام: أنه يسهل على الصائم فعل الطاعات وذلك ظاهر عن تسابق الصائمين الى فعل الطاعات التي ربها كانوا يتكاسلون عنها وتثقل عليهم في غير وقت الصيام.
- ومن فوائد الصيام: أنه يرقق القلب ويلينه لذكر الله عز وجل ويقطع عنه الشواغل.
- ومن فوائد الصيام: أنه ربها يحدث فى قلب العبد مجبة للطاعات وبغضا للمعاصى بصفة مستمرة فيكون منطلقا الى تصحيح مفاهيم الانسان وسلوكه فى الحياة.
  - والحمد لله رب العالمين . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

# ١١ \_ في بيان آداب الصيام

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لانبي بعده ، وعلى آله وصحبه . . . وبعد :

اعلموا أن من آداب الصيام المهمة أن يصوم المسلم في الوقت المحدد للصوم شرعا . فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ، فلا يصوم قبل ثبوت بداية الشهر ولا يصوم بعد نهايته على أنه منه ، قال صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) متفق عليه . وقال عليه الصلاة والسلام : (لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه) رواه أحمد والنسائى .

ففى الحديث الأول الأمر بالصيام عند رؤيته فى البداية والأفطار عند رؤيته فى النهاية ، ومعنى ذلك أن محل الصيام ما بين الهلالين فقط .

وفى الحديث الثانى النهى عن الصيام قبل رؤية الهلال والنهى عن الأفطار قبل رؤيته ، وقد جاء النهى الصريح عن تقدم الشهر بصيام على نية أنه منه . لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله عز وجل ، فقد روى الترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن ابن عباس رضى الله عنها (لاتصوموا قبل رمضان) وروى أبو دواد عنه : (لاتقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين) .

ولهذا ورد النهى عن صوم يوم الشك ، وقال عمار : (من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى عليه وسلم) رواه أبو داود والترمذى وصححه . وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لأن الأصل والظاهر عدم الهلال فصومه تقدم لرمضان بيوم ، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه .

وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره ، فإن المشكوك فى وجوبه لايجب فعله ولا يستحب ، بل يستحب ترك فعله احتياطا ، فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ، ولم توجبه بمجرد الشك . . . انتهى .

ومن هذا نعلم بطلان دعوة هؤلاء الذين يدعوننا إلى أن نعتمد على الحساب الفلكي في صومنا وافطارنا ، لأنهم بذلك يدعوننا إلى أن نصوم ونفطر قبل رؤية الهلال

فنتقدم رمضان بيوم أو يومين ونصوم يوم الشك الى غير ذلك من المحاذير .

ومن آداب الصيام تأخير السحور إن لم يخش طلوع الفجر الثانى لقول زيد بن ثابت رضى الله عنه: (تسحرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت: كم كان بينها قال: قدر خسمين آية) متفق عليه، وفي حديث أبى ذر: (لا تزال أمتى بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور) ولأن ذلك أقوى على الصيام، والله تعالى يقول: ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ والمراد به سواد الليل وبياض النهار، وبعض الناس اليوم يسهرون معظم الليل فإذا أرادوا النوم تسحروا وناموا وتركوا صلاة الفجر، فهؤلاء صاموا قبل وقت الصيام وتركوا صلاة الفجر عند هؤلاء نحو دينهم وصيامهم وصلاتهم إنهم لايبالون ماداموا يعطون أنفسهم ما تهوى.

ومن آداب الصيام: تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: (لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر). متفق عليه ، أى لايزال أمر هذه الأمة معظما وهم بخير ماداموا محافظين على هذه السنة.

ومن أداب الصيام: أن يفطر على رطب ، فإن لم يجد فعلى تمر ، لأنه صلى الله عليه وسلم (كان يفطر على رطبات قبل أن يصلى ، فإن لم تكن فعلى تمرات من ماء) رواه أبو داود والترمذى ، ولاينبغى المبالغة بها يقدم عند الأفطار من أنواع الأطعمة والأشربة ، لأن هذا يخالف السنة ، ويشغل عن الصلاة مع الجهاعة .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

# ١٢ ـ ما يحرم ويكره في حق الصائم

الحمد لله على فضله واحسانه ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين . . أما بعد :

اعلموا أن للصوم آدابا تجب مراعاتها والتخلق بها ليكون الصوم متمشيا على الوجه المشروع لتترتب عليه فوائده ، ويحصل المقصود منه ولا يكون تعبا على صاحبه بدون فائدة ، كها قال النبى صلى الله عليه وسلم : (رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش) فليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب فقط ، ولكنه مع ذلك ترك مالا ينبغى من الأقوال والأفعال المحرمة أو المكروهة .

قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام الشراب فإنه لايتم التقرب إلى الله بترك الشهوات المباحة إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال. والمسلم وإن كان واجبا عليه ترك الحرام في كل وقت إلا أنه في وقت الصيام أكد. فالذي يفعل الحرام في غير وقت الصيام يأثم ويستحق العقوبة ، وإذا فعله في وقت الصيام ، فإنه مع الأثم واستحقاق العقوبة ، يؤثر ذلك على صيامه بالنقص أو البطلان ، الصائم حقيقة هو من صام بطنه عن الشراب والطعام ، وصامت جوارحه عن الآثام . وصام لسانه عن الفحش وردىء الكلام ، وصام سمعه عن استماع الأغاني والمعازف والمزامير وكلام المغتاب والنهام ، وصام بصره عن النظر إلى الحرام .

قال النبى صلى الله عليه وسلم (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخارى .

إنه يجب على الصائم أن يجتنب الغيبة والنميمة والشتم ، لما روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسل قال : (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل . فإن امروء قاتله أو شاتمه فليقل له إنى صائم) .

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: (الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إنى مروء صائم).

والجنة : بضم الجيم ـ مايستر صاحبه ويمنعه أن يصيبه سلاح غيره . فالصيام يحفظ صاحبه من الوقوع في المعاصي التي عاقبتها العذاب العاجل والآجل .

والرفث: هو الفحش وردىء الكلام، وروى الأمام احمد وغيره مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم: (إن الصيام جنة ما لم يخرقها قبل: بها يخرقها ؟ قال: يكذب أو غيبة).

ففى هذا دليل على أن الغيبة تخرق الصيام ، أى تؤثر فيه ، والجنة إذا انخرقت لم تنفع صاحبها ، فكذلك الصيام إذا انخرق لم ينفع صاحبه .

والغيبة: كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ذكرك أخاك بها يكره وجاء أنها تفطر الصائم كما في مسند الامام أحمد: (ان امرأتين صامتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما ، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن تستقيئا أي تستفرغا ما في بطونهما ، فقاءتا مال قدح قيحا ودما صديدا ولحما عبيطا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هاتين صامتا عما حل الله لهما ، وأفطرتا على ما حرم الله عليهها ، جلست احداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس) وما حصل من هاتين المرأتين عند الرسول من تقيء هذه المواد الخبيثة الكريهة هو مما أجراه الله على يد رسوله من المعجزات ليتبين للناس ماللغيبة من آثار قبيحة ، وقد قال الله تعالى (ولا يغتب بعضكم بعضا أيجب أحدكم أن يأكل لحم أخية ميتا) .

وقد دل الحديث على أن الغيبة تفطر الصائم . وهو تفطير معنوى . معناه بطلان الثواب عند الجمهور .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصبحه

# ١٣ - فيها يكره للصائم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . . . أما بعد . .

اعلموا أن الصائم في عبادة عظيمة لايليق به أن يعكر صفوها بها يخل بها من الأقوال والأفعال غير المناسبة لأنه في عبادة مادام صائها . حتى في حالة نومه إذا قصد به التقوى على الصيام وصلاة الليل فإن نومه يكون عبادة . فلا ينبغى له أن يتلبس بحالة لاتتناسب مع هذه العبادة . ولهذا كان السلف الصالح إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولانغتاب أحدا حرصا منهم على صيانة صيامهم . . .

والمسلم الصائم لايتعين عليه أن يكون دائما في المسجد ، لأنه يحتاج إلى مزاولة أعمال يحتاج إليها في معيشته ، لكن يجب عليه المحافظة على حرمة صيامه أينها كان ، فيحرم عليه التفوه بالردىء من الكلام كالسب والشتم ولو سبه أحد أو شتمه فلا يرد عليه بالمثل ، لقوله صلى الله عليه وسلم فيها أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امروء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم) وروى الحاكم والبيهقي عنه : (ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنها الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم) فدلت هذه الأحاديث على أن مما يتأكد على الصائم الاعتناء بصيامه والمحافظة عليه ، وأنه لو تعدى عليه أحد بالضرب والشتم لم يجز له الرد عليه بالمثل - وإن كان عليه ، وأنه لو تعدى عليه أحد بالضرب والشتم لم يجز له الرد عليه بالمثل - وإن كان القصاص جائزا ، لكن في حالة الصيام يمتنع من ذلك (ويقول إني صائم) وإذا كان ذلك لا يجوز قصاصا فالابتداء به أشد تحريها وأعظم اثها ، لأن الاعتداء يحرم في كل ذلك لا يجوز قصاصا فالابتداء به أشد تحريها وأعظم اثها ، لأن الاعتداء يحرم في كل وقت كها قال تعالى : (ولا تعتدوا إن الله لا يجب المعتدين) .

والاعتداء فى حالة الصيام أشد شفاعة وأعظم اثها ، فيجب على الصائم أن يكف لسانه عها لاخير فيه من الكلام . كالكذب والنميمة والغيبة والمشاتمة وكل كلام قبيح ، وكذا كف نفسه وبدنه عن سائر الشهوات والمحرمات ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه ـ وشرابه) وقوله صلى الله عليه وسلم : (فلا يرفث ولايفسق) وسر الصوم ومقصوده كسر

النفسى عن الهوى . والقوة على التحفظ من الشيطان وأعوانه ، قال بعض العلماء ينبغى له أن يصوم بجميع جوارجه ببشرته وبعينه وبلسانه وبقلبه . فلا يغتب ولايشتم ولايخاصم ولايكذب ولايضيع زمانه بانشاد الأشعار ، ورواية الأسهار . والمضحكات والمدح والذم بغير حق ، ولايمد يده إلى باطل ولايمشى برجله إلى باطل . وقد قال العلماء : إن الغيبة كها تكون باللسان تكون بغيره كالغمز بالعين واليد والشفة .

والصوم ينقص ثوابه بالمعاصى وإن لم يبطل بها ، فقد، لا يحصل الصائم على ثواب . مع تحمله التعب بالجوع والعطش ، لأنه لم يصم الصوم المطلوب شرعاً بترك المحرمات .

وأمر النبى صلى الله عليه وسلم للصائم إذا شتم بأن يقول: (إنى صائم) ظاهره أنه يقول ذلك بلسانه اعلانا منه بها يمنعه من الرد على الشاتم وهو الصيام، وفي ذلك قطع للشر وتذكير لنفسه وللشاتم بحرمة الصيام ليندفع عنه خصمه بالتي هي أحسن . . .

هذا ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على حفظ صومنا من المناقضات والمنقصات وأن يوفقنا لفعل الخيرات ، وترك المنكرات . . . .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

## ١٤ \_ مفسدات الصسوم

الحمد لله رب العالمين ، أمر باصلاح العمل ونهى عن إبطاله فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَالْمُعُوا اللَّهُ وَأَطْيَعُوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه . . . . و بعد :

اعلموا أنه يجب بيان مفسدات الصيام ، ليعرفها المسلم فيبتعد عنها ويكون على حذر منها .

وهذه المفسدات على نوعين:

النوع الأول: ما يبطل الصوم وتلزم معه الاعادة .

النوع الثاني: مايفسد ثواب الصوم ولا تلزم معه الاعادة .

فالمفسدات التي تبطل الصوم أنواع .

#### النوع الأول: الجماع:

فمتى جامع الصائم فى نهار رمضان بطل صيامه ، وعليه الامساك بقية يومه ، وعليه التوبة إلى الله والاستغفار ، ويقضى هذا اليوم الذى جامع فيه . وعليه الكفارة ، وهى عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين . فإ لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين ، أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أوغيره عما يكون طعاما فى عادة أهل البلد ، والذى لايستطيع الصيام هو الذى لايقدر عليه لمانع صحيح ، وليس معناه من يشتى عليه الصيام ، والدليل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه : قال : جاء اعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت وأهلكت ، قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتى فى رمضان ، فقال : هل تجد ما تعتق به رقبة قال : لا ، قال : فهل تستطع أن تصوم شهرين متتابعين ، قال : لا ، قال : فهل تستطع

قال: لا ، ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق (١٠٠)فيه تمر. قال: تصدق بهذا ، فقال: أعلى أفقر منا فها بين لابتيها أهل بيت أحوج اليه منها ، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، قال: اذهب فأطعمه أهلك.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الجماع في حق الصائم فيه شبه بالحيض والحجامة من ناحية أنه استفراغ ، وفيه شبه بالأكل والشرب من ناحية الشهوة ، فقال رحمه الله: وأما الجماع فاعتبار أنه سبب انزال المني يجرى مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام فإنه نوع من الاستفراغ ، ومن جهة أنه احدى الشهوتين ، فجرى مجرى الأكل والشرب ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال في الصائم (يدع طعامه وشرابه من أجلى) فترك الانسان مايشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها .

والجهاع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها ، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل . فإذا كان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم ، والغذاء يبسط الدم فتنبسط نفسه الى الشهوات فهذا المعنى فى الجهاع أبلغ ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويشغل اراداتها عن العبادة ، بل الجهاع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب ، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار فوجب عليه والعتق أو مايقوم مقامه بالسنة والاجماع ، لأن هذا أغلظ . ودواعيه أقوى ، والمفسدة به أشد : فهذا أعظم الحكمتين فى تحريم الجهاع ، وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فهذه حكمة أخرى فصار فيها كالاستقاءة والحيض وهو فى ذلك أبلغ منها فكان افساده الصوم أبلغ من افساد الأكل والحيض . . . انتهى كلامه رحمه الله .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

<sup>(</sup>١١) العرق ـ بفتح العين وسكون الواو ـ هو الزنبيل .

#### ١٥ - بيان مفسدات الصوم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . . وبعد :

اعلموا أن الله قد أباح للصائم الاستمتاع بأهله في ليل الصيام ، فقال سبحانه : ﴿ أَحَلُ لَكُم لِيلَة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ والرفث كناية عن الجماع ، وقيل الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته وعلى كل فتخصيص ذلك بالليل دليل على تحريمه على الصائم في نهار الصيام ، وقد تقدم ما يترتب على من جامع في نهار الصيام من رمضان من الكفارة المغلظة ، وهذا مما يؤكد على المسلم الابتعاد عما يوقع في المحذور ويخل بصيامه .

والنوع الثانى: من المفطرات المفسدات للصوم انزال المنى بسبب تقبيل أو مباشرة أواستمناء (وهو ما يسمى بالعادة السرية) أو تكرار نظر ، فإذا أنزل الصائم بسبب من هذه الأسباب فسد صومه وعليه والامساك بقية يومه ويقضى هذا اليوم الذى حصل فيه ذلك ، ولا كفارة عليه ، لكن عليه التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذه الأشياء المثيرة للشهوة ، لأنه في عبادة عظيمة ، مطلوب منه أن يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل ربه عز وجل ، والنائم إذا احتلم فأنزل لم يؤثر ذلك على صيامه وليس عليه شيء لأن ذلك بغير اختياره لكن عليه الاغتسال كها هو معلوم .

النوع الشالث: من مفسدات الصوم: الأكل والشرب متعمدا، لقوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ فأباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثانى، ثم أمر باتمام الصيام إلى الليل، وهذا معناه ترك الأكل والشرب في هذه الفترة ما بين طلوع الفجر إلى الليل.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال في الصائم (يدع

طعامه وشرابه من أجلى) ومثل الأكل والشرب إيصال شيء من الطعام أو الشراب إلى الجوف من غير طريق الفم .

وكذا إيصال كل شيء مانع أو جامد عن طريق الأنف أو العين أو الأذن كالقطرة والسعوط، ومثله استعمال البخاخ في الحلق أو الأنف، لأن فيه مادة دوائية يجد لها طعما في حلقه. وكذا أخد الابر المغذية ـ وتناول الأدوية وحقن الدم في الصائم كل هذه الأمور تفسد صومه. لأنها إما مغذية تقوم مقام الطعام. وإما أدوية تصل إلى حلقه وجوفه فهي في حكم الطعام والشراب. كما نص على ذلك كثير من الفقهاء رحمهم الله، أما الابر غير المغذية، فإن كانت تؤخذ عن طريق الوريد فإنها تفطر الصائم لأنها تسير مع الدم وتنفذ إلى الجوف. وإن كانت تؤخذ عن طريق العضل فالأحوط تركها لقوله صلى الله عليه وسلم (دع مايريبك إلى مالايريبك) ومن احتاج اللي تناول شيء من هذه المذكورات لحالة مرضية تستدعى ذلك ولا تقبل التأجيل إلى الليل فإنه يتناولها ويقضى ذلك اليوم لأنه مريض، والله تعالى رخص للمريض بالإفطار والقضاء من أيام آخر. والاكتحال يعتبره بعض الفقهاء من المفطرات، لأنه بالإفطار والقضاء من أيام آخر. والاكتحال يعتبره بعض الفقهاء من المفطرات، لأنه ينفذ إلى الحلق ويجد الصائم طعم الكحل في حلقة غالبا، فلا ينبغى للصائم أن يكتحل في نهار الصيام، من باب الاحتياط وابتعادا عن الشبهة. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمـــد

## ١٦ - مفسدات الصــوم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه . . . و يعد :

فالنوع الرابع من المفطرات : استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به ، أو لاسعاف مريض ونحو ذلك ، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحجامة : (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه أحمد والترمذي وقد وردت بمعناه أحاديث كثيرة ، قال ابن خزيمة : ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر ، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو وفق الأصول والقياس والذين لم يروه احتجوا بها في صحيح البخاري : إنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم عرم ، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة ، وهي قوله : (وهو صائم) وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم ، قال أحمد (وهو صائم) ليس بصحيح \_ إلى أن وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم ، قال أحمد (وهو صائم) ليس بصحيح \_ إلى أن قال الشيخ : وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان ، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم . . . انتهى كلام الشيخ رحمه الله .

وأما خروج الـدم بغير قصد من الصائم كالرعاف ودم الجراحة وخلع الضرس ونحوه فإنه لايؤثر على الصيام ، لأنه معذور في خروجه منه في هذه الحالات<sup>(١١)</sup> .

النوع الخامس: من المفطرات التقىء: وهو استخراج مافى المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من استقاء عمدا فليقض) حسنه الترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم.

<sup>(</sup>١٢) لكن يجب عليه الحذر من ابتلاع الدم الخارج من الضرس ونحوه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فنهى عن اخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذى به يتغذى لما وجب اخراجه من نقصان بدنه وضعفه فإنه إذا مكن منه ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا فيها . . . انتهى .

أما إذا غلبه القىء وخرج منه بغير اختياره فإنه لايؤثر على صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم : (من ذرعه القىء فليس عليه قضاء) رواه الترمذي ومعنى ذرعه القيء غلبه .

ومما ينهى عنه الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، قال صلى الله عليه وسلم : (وبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وذلك لأن نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فيها له ما يحصل للشارب بفمه ، ويغذى بدنه من ذلك ويزول العطش بشرب الماء .

ويباح للصائم التبرد بالماء بالاستحام به على جميع ويحترز من دخول الماء الى حلقه ، ومن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنها أطعمه الله وسقاه) . . . . وهذا من لطف الله بعباده وتيسيره عليهم قوله : (فليتم صومه) دليل على أن صومه صحيح وكذا لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه لعدم امكان التحرز من ذلك .

واعلم واحمكم الله أنه يجب على المسلم التحفظ على صيامه ما يخل به من المفطرات والمنقصات . فإذا حصل شيء من ذلك عن طريق النسيان فلا حرج عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ، ،

## ١٧ ـ فى بيان الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم

الحمد لله رب العالمين ، شرع فيسر ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد :

اعلموا أنه يجب عليكم معرفة أحكام القضاء فى حق من أفطر فى نهار رمضان لعذر من الاعذار الشرعية \_ قال الله تعالى ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة) .

ففي هاتين الآيتين الكريمتين رخص الله بالإفطار في رمضان للمريض والمسافر وأوجب عليهما القضاء إذا أخذا بالرخصة فأفطرا بأن يصوما عدد الأيام التي أفطراها من شهر آخر ، وإن صاما رمضان ولم يأخذا بالرخصة فصومهما صحيح ومجزى عند جمهور أهل العلم وهو الحق ، وبين سبحانه الحكمة في هذه الرخصة ، وهي أنه أراد التيسير على عباده ولم يرد لهم العسر والمشقة بتكليفهم بالصوم في حالة السفر والمرض ، وأن الحكمة في إيجاب القضاء هي إكمال عدد الأيام التي أوجب الله صومها ، ففي هذه الـرخصة جمع بين التيسير واستكمل العدد المطلوب صومه . وهناك صنف ثالث من يرخص لهم بالافطار وهم الكبير الهرم والمريض المزمن ، إذا لم يطيقا الصيام ، قال تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ ومعنى يطيقونه يكلفونه ويشق عليهم فعليهم بدل الصيام اطعام مسكين عن كل يوم ، وهذا على ما ذهب إليه طائفة من العلماء في تفسير الآية وإنها لم تنسخ ، وألحق بهؤلاء الحامل والمرضع إذا خافتًا على نفسيهما أو على ولديهما من الصيام ، كما روى عن أبي عباس أنه قال لأم ولد له حامل أو مرضعة : أنت بمنزلة الذين لايطيقون الصيام . وعن ابن عمر أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وهي حامل ـ قال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ، هؤلاء جميعا يباح لهم الأفطار في نهار رمضان نظرا لاعذارهم الشرعية ثم هم يقسمون الى ثلاثة أقسام:

١ \_ قسم يجب عليه القضاء فقط ولا فدية وهم المريض والمسافر والحامل والمرضع إذا

- خافتا على نفسيهما.
- ٢ ـ وقسم يجب عليه الفدية فقط ولاقضاء عليه وهم العاجزون لهرم أو مرض
   لايرجى برؤه .
- ٣٠ وقسم يجب عليه القضاء والفدية وهم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديها فقط ، والفدية هنا : اطعام مسكين نصف صاع من طعام البلد عن كل يوم .

وهكذا ديننا دين يسر وسهاحة يتمشى مع ظروف الانسان ولايكلفه مالا يطيقه أو يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة . يشرع للحضر أحكاما مناسبة ، وللسفر أحكاما مناسبة ، ويشرع للصحيح ما يناسبه وللمريض مايناسبه .

ومعنى هذا أن المسلم لاينفك عن عبادة الله فى جميع أحواله . وإن الواجبات لاتسقط عنه سقوطا نهائيا ولكنها تتكيف مع ظروفه .

قال الله تعالى: ﴿وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴿ وقال عيسى عليه السلام فيها ذكره الله عنه (وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) ومن الناس من يريد أن يستغل سهاحة الإسلام استغلالا سيئا فيبيح لنفسه فعل المحرمات وترك الواجبات ويقول الدين يسر نعم ان الدين يسر ، ولكن ليس معنى ذلك أن ينفلت الإنسان من أحكامه ويتبع هوى نفسه ، وإنها معنى سهاحة الإسلام أنه ينتقل بالعبد من العبادة الشاقة إلى العبادة السهلة الى يستطيع أداءها فى حالة العذر ومن ذلك الانتقال بأصحاب الأعذار الشرعية من الصيام أداء فى رمضان إلى الصيام قضاء فى شهر آخر عندما تزول أعذارهم ، أو الانتقال بهم من الصيام إلى الاطعام إذا كانوا لايقدرون على القضاء . فجمع لهم بين أداء الواجب وانتقاء المشقة والحرج ـ ف لله الحمد والمنة .

وصلى الله على وسلم على نبينا محمــد ، ، ، ،

## ١٨ - في بيان أحكام القضاء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . . . وبعد :

اعلموا أن من أفطر في رمضان بسبب مباح ، كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر ، أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجهاع أو غيره وجب عليه القضاء لقوله تعالى : (فعدة من أيام أخر) ويستحب له المبادرة بالقضاء لابراء ذمته ، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا للذن القضاء يحكى الأداء ، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه ، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع . وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه ، كها يجوز تفرقته بأن يضومه متفرقا لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع اجماعا لضيق الوقت ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر . لقول عائشة رضى الله عنها : كان يكون على الصوم من رمضان فها أستطع أن أقضية إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .

فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التى عليه فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد ، فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ، ويقضى ما عليه بعده ، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء فى تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء . وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت الله .

وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه ، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها ، وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا ، وإن

كان تأخيره لعذر وجبت الكفارة فى تركته بأن يخرج عنه اطعام مسكين عن كل يوم ، وإن مات من عليه صوم كفارة ، كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة فى الحج فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولايصام عنه ، ويكون الاطعام من تركته ، ، لأنه صيام لاتدخله النيابة فى الحياة فكذا بعد الموت ، وهذا هو قول أكثر أهل العلم وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه لما ثبت فى الصحيحين : (أن امرأة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمى ماتت وعليها صيام نذر ، أفاصوم عنها ، قال : نعم) .

والولى هو الوارث ، قال الامام ابن القيم رحمه الله : يصام عنه النذر دون الفرض الأصلى وهذا مذهب أحمد وغيره ، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة وهو مقتضى الدليل والقياس . لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع ، وإنها أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين ولهذا شبهه النبى صلى الله عليه وسلم بالدين .

وأما الصوم الذى فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال . كما لاتدخل الصلاة والشهادتين . فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التى خلق لهاوأمر بها ، وهذا لايؤديه عنه غيره ولايصلى عنه غيره .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : يطعم عنه كل يوم مسكين وبذلك أخذ أحمد واسحق وغيرهما وهو مقتضى النظر كها هو موجب الأثر فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت ، وأما صوم فإن الله لم يوجبه على العاجر عنه بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين ، والقضاء إنها يجب على من قدر عليه لا على من عجز عنه فلا يحتاج إلى أن يقضى أحد عن أحد ، وأما الصوم وغيره من المنذرات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

## ١٩ ـ صلاة التراويح وأحكامها

الحمد لله رب العالمين ، شرع لعباده فى شهر رمضان أنواع الطاعات ، وحثهم على اغتنام الأوقات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، أول سابق الى الخيرات ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان . . . أما بعد :

اعلموا وفقنى الله وإياكم - أن مما شرعه لك نبى الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك صلاة التراويح ، وهى سنة مؤكدة ، سميت تراويح - لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات (١٠٠٠) ، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة ، وفعلها جماعة في المسجد أفضل ، فقد صلاها النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليالى ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم ، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة ، وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم ، فلما أصبح قال قد رأيت الذى صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم ، لا وذلك في رمضان وفعلها صحابته من بعده ، وتلقتها أمته بالقبول ، وقال صلى الله عليه وسلم : (من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) وقال عليه الصلاة والسلام (من قام رمضان إيهانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه ، فهى سنة ثابتة لاينبغي للمسلم واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه ، فهى سنة ثابتة لاينبغي للمسلم تركها .

أما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في ذلك واسع ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : له أن يصلى عشرين ركعة كما هو المشهور عن مذهب أحمد والشافعي ، وله أن يصلى ستا وثلاثين كما هو مذهب

<sup>(</sup>۱۳) أى بين كل تسليمتين ، لأن التراويح مثنى مثنى وصلاة التهجد كذلك \_ وقد يغلط بعض أثمة المساجد الذين لافقه لديهم فلا يسلم بين كل ركعتين فى التراويح أو التهجد ، وهذا خلاف السنة ، وقد نص العلهاء على أن من قام إلى ثالثة فى التراويح أو فى التهجد فهو كمن قام الى ثالثة فى فجر أى تبطل صلاته .

مالك ، وله أن يصلى إحدى عشرة ركعة وثلاثة عشرة ركعة وكل حسن ، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره .

وعمر رضى الله عنه لما جمع الناس على أبى صلى بهم عشرين ركعة ، والصحابة رضى الله عنهم منهم من يقبل ومنهم من يكثر والحد المحدود لانص عليه من الشارع صحيح ، وكثير من الأئمة - أى أئمة المساجد - فى التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون فى الركوع ولا فى السجود ، والطمأنية ركن ، والمطلوب فى الصلاة حضور القلب بين يدى الله تعالى واتعاظه بكلام الله إذا يتلى ، وهذا لا يحصل فى العجلة المكروهة ، وصلاة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من عشرين ركعة مع العجلة المكروهة ، لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل ورب قليل خير من كثير ، وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة ، والسرعة المباحة هى التى لا يحصل معها اسقاط شىء من الحروف ، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن . وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه . فقال تعالى : ﴿ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى اى تلاوة بلا فهم والمراد من انزال القرآن فهم معانية والعمل به لا مجرد التلاوة . .

انتهى كلامه رحمه الله .

وبعض أئمة المساجد لايصلون التراويح على الوجه المشروع ، لأنهم يسرعون فى القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح ، ولا يطمئنون فى القيام والركوع والسجود ، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة ، ويأخذون بالعدد الأقل فى الركعات ، فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة واساءة القراءة ، وهذا تلاعب بالعبادة . (١٠) ، فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم ، ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع (١٠) .

وفق الله الجميع لما فيه الصلاح والفلاح . . .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

<sup>(18)</sup> وبعضهم يرفع صوته بالقراءة خارج المسجد بواسطة الميكرفون فيشوش على من حوله من المساجد ولا يتقيد بالتعميم الصادر بمنع ذلك وهذا لا يجوز ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من كان يقرأ القرآن والناس يصلون ق تطوعا فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به . فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون في المسجد فقال : (يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرأة) انتهى . مجموع الفتاوى (٢٣، ١٦٠ ٦٢) .

<sup>(</sup>١٥) وبعض أثمة المساجد يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول العشر الأواخر أو وسطها . فإذا ختمه ترك مسجده وسافر للعمره وخلف مكانه من قد لايصلح للامامة وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضييع لما وكل إليه من القيام بامامة المصلين إلى آخر الشهر . فقيامه بذلك واجب عليه والعمرة مستحبة ، فكيف يترك واجبا عليه لفعل مستحب . وإن بقاءه في مسجده وإكهاله لعمله أفضل له من العمرة \_ وبعضهم إذا ختم القرآن خفف الصلاة وقلل القراءة في بقية ليالى الشهر .

التى هى ليالى الاعتاق من النار ـ وكأن هؤلاء يرون أن المقصود من التراويح التهجد هو ختم القرآن لا إحياء هذه الليالى المباركة بالقيام اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم وطلبا لفضائلها وهذا جهل منهم وتلاعب بالعبادة ـ ونرجو الله أن يردهم إلى الصواب .

## ٢٠ ـ الحث على تعلم القرآن وتلاوته لاسيها في هذا الشهر المبارك

الحمد لله ذى الفضل والإحسان ، أنعم علينا بنعم لاتحصى وأجلها نعمة القرآن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على طريق الإيهان . وسلم تسليها كثيرا . . . وبعد :

عباد الله \_ اتقوا الله تعالى \_ واشكروه على ما من به عليكم من نعمة الإيهان . وخصكم به من انزال القرآن . فهو القرآن العظيم ، والذكر الحكيم ، والصراط المستقيم . هو كلام الله الذى لايشبهه كلام ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، تكفل الله بحفظه فلا يتطرق إليه نقص ولا زيادة ، مكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصاحف . محفوظ في الصدور . متلوبالألسن ، ميسر للتعلم والتدبر ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ يستطيع حفظه واستظهاره الصغار . والأعاجم لاتكل الألسن من تلاوته ، ولا تمل الأسهاء من حلاوته ولذته ، ولا تشبع العلهاء من تدبره والتفقه في معانية ، ولا يستطيع الانس والجن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه ، لأنه المعجزة الخالدة ، والحجة الباقية ، أمر الله بتلاوته وتدبره وجعله مباركا ، فقال تعالى : ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ﴾ .

وقال صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول: ألم حرف ولكن ألف حلاف ولام حرف ، وميم حرف) رواه المترمذى وقال حديث حسن صحيح ، وقد جعل الله ميزة وفضيلة لحملة القرآن العاملين به على غيرهم من الناس ، قال صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) رواه البخارى وقال صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب ، وطعمها طيب ، ومثل المؤمن الذى لايقرأ القرآن مثل التمرة لايريح لها وطعمها طيب حلو ، ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها طيب علو ، ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح

وطعمها من رواه البخارى ومسلم . ففى هذه النصوص حث على تعلم القرآن أولا ، ثم تلاوته وتدبره ثانيا . ثم العمل به ثالثا . وقد انقسم الناس مع القرآن الى أقسام فمنهم من يتلوه حق تلاوته ويهتم بدراسته علما وعملا . وهؤلاء هم السعداء . الذين هم أهل القرآن حقيقة . ومنهم من أعرض عنه فلم يتعلمه ولم يلتفت إليه . وهؤلاء قد توعدهم الله بأشد الوعيد ، فقال تعالى : ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا . ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴾ ومن الناس من تعلم القرآن ولكنه أهمل تلاوته . وهذا هجر للقرآن وحرمان للنفس من الأجر العظيم فى تلاوته وسبب لنسيانه وقد يدخل فى قوله تعالى : (ومن أعرض عن ذكرى) فإن الاعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان خسارة كبيرة ، وسبب لتسلط الشيطان على العبد . وسبب لقسوة القلب ومن الناس من يتلوا القرآن مجرد تلاوة من غير تدبر ولا اعتبار . وهذا لايستفيد من تلاوته فائدة كبيرة . وقد ذم الله من اتقصر على التلاوة من غير تفهم فقال سبحانه فى اليهود : ﴿ ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون ﴾ أى يتلونه تلاوة محردة عن الفهم - فيجب على المسلم عند تلاوتة للقرآن أن يحضر قلبه لتفهمه على قدر استطاعته . ولا يكتفى بمجرد سرده وختمه من غير تفهم وتأثر . وفق الله الجميع لما يجبه ويرضاه . . .

وصلى الله عليه نبينا محمد .

#### ٢١ ـ في الزكاة وأحكامها(١١)

الحمد لله رب العالمين ، جعل فى أموال الأغنياء حقا للفقراء والمساكين والمصارف التى بها صلاح الدنيا والدين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليها كثيرا . وبعد :

اعلموا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، وهي الموالية للصلاة بين تلك الأركان ، وقرينتها في الذكر في كثير من آيات القرآن ، حيث قرنها الله سبحانه بالصلاة في نيف وثلاثين آية مما يدل على أهميتها ، وعظيم مكانتها ، وفيها مصالح عظيمة أعظمها شكر الله تعالى وامتثال أمره بالانفاق مما رزق والحصول على وعده الكريم للمنفقين بالأجر ، ومنها مواساة الأغنياء لاخوانهم الفقراء في سد حاجاتهم ودفع الفاقة عنهم .

ومنها تطهير المزكى من البخل والشح والأخلاق الذميمة وجعله في صفوف المحسنين الذين يجبهم الله ويجبهم الناس، قال تعالى: ﴿خَذَ مِن أَمُواهُم صَدَقَةُ تَطَهُرُهُم وَتَرْكِيهُم بَهَا﴾ ، وقال تعالى: ﴿وأحسنوا أَن الله يجب المحسنين﴾ . ومنها أنها تسبب نهاء المال وحلول البركة فيه ، قال تعالى : ﴿وما أَنفقتم مِن شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين﴾ .

وفي الحديث الصحيح (يقول الله تعالى : يا ابن آدم انفق أنفق عليك) .

ومنع الزكاة يسبب أضرارا عظيمة ـ منها الحرمان من هذه المصالح المترتبة على اخراجها ، ومنها تعريض المال للتلف والهلاك ، ففى الحديث الذى رواه البزاز عن عائشة رضى الله عنها : (ماخالطت الزكاة بالاقط إلا أهلكته) وأنتم ترون وتسمعون اليوم مايصيب الأموال من الكوارث التى تتلفها من حريق وغرق ونهب وسلب

 <sup>(</sup>١٦) وذلك بمناسبة أن كثيرا من الناس اعتادوا اخراج زكاة أموالهم في شهر رمضان لفضيلة الزمان . نسأل الله لنا
 ولهم القبول .

وخسارة وافلاس وما يصيب الثهار من الآفات التي تقضى عليها أو تنقصها نقصا ظاهرا وهذا من عقوبات منع الزكاة .

ومنها: منع القطر من السهاء الذي به حياة الناس والبهائم ونمو الأشجار والثهار وفي الحديث: (وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السهاء). كها تشاهدون انحباس الأمطار عن كثير من البلاد وما نتج عن ذلك من الأضرار العظيمة ـ هذه عقوبات عاجلة ـ وأما العقوبات الآجلة فهي أشد من ذلك . . . قال تعالى : ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾ .

وكل مال لاتؤدى زكاته فهو كنز يعذب به يوم القيامة ، ويوضح ذلك الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لايؤدى حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) .

وقال تعالى : ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بها آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾ .

يوضح ذلك الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع (أى ثعبانا عظيها كريه المنظر) له زبيتان يطوقه يوم القيامة . ثم يأخذ بلهزمتيه (يعنى شدقيه) ثم يقول أنا مالك ، أنا كنزك) هذه عقوبة مانع الزكاة فى الآخرة قد بينها الله ورسوله ، وهى أن المال غير المزكى يجعل صفائح تحمى فى نار جهنم يكوى بها وجنبه وظهره . وجعل أيضا ثعبانا عظيها يطوق به عنقه ويمسك بشدقيه ويلدغه ويفرغ فيه السم الكثير الذى يتألم منه جسمه .

وليس هذا العذاب يحصل فى ساعة وينقطع بل يستمر خمسين ألف سنة ، نعوذ بالله من ذلك . . .

ومانع الزكاة إذا عرف عنه ذلك فإنه لا يجوز تركه ، بل يجب الإنكار عليه ونصحه فإن أصر على منعها وجب على ولى الأمر أن ينظر فى شأنه فإن كان جاحدا لوجوبها وجب أن يستتاب فإن تاب وأدى الزكاة لله وإلا وجب قتله مرتدا عن دين الإسلام ، وإن كان مقرا بوجوبها ولكنه منعها بخلا وجب تعزيره وأخذها منه قهرا ، وإن كان مقرا بوجوبها ولكنه منعها بخلا وجب تعزيره وأخذها منه قهرا ، وإن لم يمكن أخذها منه إلا بقتال فإنه يقاتل - كها قاتل الصحابة بقيادة أبى بكر الصديق رضى الله عنهم مانعى الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خضعوا لدفعها والتزموا بحكمها ، والحمد لله رب العالمين .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

### ٢٢ - بيان ما تجب فيه الزكاة وحد القدر الواجب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين . وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . . وبعد :-

اعلموا عباد الله أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: نتكلم على نوعين منها:

#### النوع الأول :\_

النقدان: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التى يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت، دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسهاء، فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة (۱۱) أو ما يعادل النصاب من تلك الاوراق النقدية أو أكثر من النصاب، وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر أى ريالان ونصف من كل مائة، سواء ادخرها للتجارة أو للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك من حوائجه، وسواء كانت هذه النقود لكبير أو لصغير أو لمجنون فيجب الزكاة في أموال الأيتام والقصار ويخرجها عنهم وليهم.

وربح الدرهم حوله حولها ، فيزكى الربح مع رأس المال ولو لم يمض على الربح إلا مدة يسيرة أو لم يمض عليه شيء .

والموظف الذى يدخر من مرتبه كل شهر مبلغا ، الأحوط له والأسهل عليه أن يجعل شهرا من السنة كشهر رمضان وقتا لاخراج زكاة ما اجتمع لديه من النقود الى مثل هذا الشهر من السنة القادمة ما تم حوله وما لم يتم حوله .

<sup>(</sup>١٧) والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالا بالريال الفضى العربى السعودى . والنصاب من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودى . أو ما يعادل هذين المقدارين من الورق النقدى مما يبلغ صرفه قيمتها .

ومن كان له ديون في ذمم الناس سواء كانت قروضا أو أثهان مبيعات مؤجلة أو أجورات فإن كانت هذه الديون على أناس موسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد ، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها كها يزكى المال الذي بيده . وأن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين ولا يدرى هل يحصل عليها أم تذهب فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة فقط على الأصح . وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود فالأصح من قولى العلهاء أن الدين لايمنع وجوب الزكاة فيها عنده فيزكى ما عنده من النقود .

## النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة : ـ

عروض التجارة . وهى السلع المعروضة للبيع طلبا للربح كالأقمشة والسيارات والآليات وقطع الغيار والأراضى والعهارات المعدة للبيع ومحتويات البقالات من أنواع الأطمعة والأشربة والمعلبات ومحتويات الصيدليات من الأدوية والأدوات الطبية وأدوات البناء بأنواعها ، وما تحويه المكتبات التجارية من الكتب وغيرها ، فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذى اشتريت به يقومها بأن يقدر قيمتها التى تساويها عند تمام الحول سواء كانت قدر قيمتها التى اشتراها بها أو أقل أو أكثر . ولاينظر إلى ما اشتراها به ثم يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة . ولا يترك شيئا بما أعد للبيع كبيرا ولا زكاة فيها أعد للبيع كبيرا ولا زكاة فيها أعد للتأجير من العهارات ، والسيارات والدكاكين والآليات وغيرها . فلا زكاة في نفس هذه الأشياء وإنها الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول من حين عقد الاجارة .

ولا زكاة على الإنسان فيها أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر أى المحل الذى يجلس فيه للبيع والشراء . والسيارات التى يركبها وغير ذلك من مستعملاته ، والذى عنده مصنع أو ورشة للحدادة أو لإصلاح السيارات ، أو عنده مطبعة ، لازكاة عليه فى الآليات التى يستخدمها للعمل ، وإنها الزكاة فى الغلة التى يحصل عليها من ذلك المصنع أو الورثة أو المطبعة بأن يخرج ربع العشر عما حال عليه الحول من الدراهم التى يحصل عليها من هذه الأشياء .

والاسهم التى للإنسان فى الشركات ـ إن كانت شركات استثمار كشركات المصانع أو شركات النقل وشركات الكهرباء والاسمنت ، فهذه تجب الزكاة فى غلتها فإذا حصل المساهم على شىء من غلة أسهمه فى الشركة فإنه يزكيه ـ وأما الأسهم التى له فى الأراض التجارية ـ فتجب عليه زكاة أسهمه منها بأن يقوم تلك الأراضى عند تمام حولها ويخرج ربع عشر قيمة نصيبه منها .

واعلموا رحمكم الله أنه لابد من النية عند دفع الزكاة لأنها عبادة والعبادة لاتصح إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنها الأعمال بالنيات وإنها لكل امرىء مانوى) فينوى عند دفعها أنها زكاة .

ولو دفع دراهم وهو لم ينوها زكاة ثم نوى بعد ذلك لم تجزه ، وعلى المسلم أن يحصى مالديه من المال الذى تجب فيه الزكاة احصاءا دقيقا لئلا يبقى من ما له شىء لم تخرج زكاته فيوجب ذلك محقه وتلفه .

ويجوز للإنسان أن يوكل من يحصى ماله ويخرج زكاته نيابة عنه ، ويجب على المزكى أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه غير متمنن بها ولامستكثر لها ولا كاره لاخراجها ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) .

وقال تعالى: ﴿ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولاينفقون إلا وهم كارهون﴾ . ويستحب أن يدعو عند اخراجها فيقول : (اللهم اجعلها مغنها ولاتجعلها مغرما) ويقول آخذها : (آجرك الله فيها أعطيت وبارك لك فيها أبقيت وجعله لك فيها أبقيت وجعله لك طهورا) . . .

فاتقوا الله عباد الله في أمور دينكم عامة وفي زكاة أموالكم خاصة . عباد الله : وينبغى للانسان الاستكثار من صدقة القطوع أيضا في هذا الشهر الكريم ، والموسم العظيم ، لحديث أنس (سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل ؟ فقال : صدقة في رمضان) رواه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل ؟ فقال : صدقة في رمضان) رواه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم : (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم

يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم) متفق عليه .

وعن أنس مرفوعا: (إن الصدقة لتطفىء غضب الرب، وتدفع ميتة السؤ) والآيات والأحاديث في هذا كثرة معروفة .

والصدقة في هذا الشهر فيها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد كان يتضاعف جوده فيه أكثر من غيره .

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ، وأن يشملنا بعفوه ومغفرته ورحمته .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

## ٢٣ - في أحكام الزكاة أيضا

الحمد لله رب العالمين له الحمد في الآخرة والأولى . أغنى وأقنى ، ووعد من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أن ييسره لليسرى ، وتوعد من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أن يسيره للعسرى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى ، وسلم تسليما كثيرا وبعد :

اتقوا الله تعالى واعلموا أن ماتخرجونه من الزكاة وغيرها من الصدقات بنية خالصة ومن كسب حلال أنه يكون قرضا حسنا تقرضونه ربكم وتجدونه مدخرا لكم ومضاعفا أضعافا كثيرة . فهو الرصيد الباقى والتوفير النافع والاستثار المفيد . ومع ما يخلف الله لكم فى الدنيا من نمو أموالكم وحلول البركة فيها ، فلا تستكثروا مبالغ الزكاة التى تدفعونها ، فإن بعض الناس الذين يملكون الملايين الكثيرة قد يستكثرون زكاتها ، ولاينظرون إلى فضل الله عليهم حيث ملكهم هذه الملايين وأنه قادر على أن يسلبها منهم ويحولهم الى فقراء معوزين فى أسرع لحظة . أو يأخذهم على غرة فيتركونها لغيرهم ، فيكون عليهم مسئوليتها ولغيرهم منفعتها .

ثم اعلموا أن الله سبحانه عين مصارف للزكاة لا يجوز ولا يجزى عدفعها في غيرها . قال تعالى : ﴿إِنَّهَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ .

فمن كان يملك ما يكفيه ويكفى من يمونهم لمدة سنة ، أو له ايراد من راتب أو غيره يكفيه فهو غنى لايجوز ولايجزىء صرف الزكاة إليه . ولا يجوز له هو أن يأخذها ، وكذلك من كان عنده القدرة على الكسب الذى يكفيه (١٨) فإنه لا يجوز ولا يجوز كانه ولا يجوز له هو أخذها . فلا يجوز للمزكى أن يدفع زكاته

<sup>(</sup>١٨) وهناك فرص للكسب .

إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهل الزكاة ، فقد جاء فى الحديث أن الزكاة لاتحل لغنى ولا لقوى مكتسب . رواه أبو داود والنسائى .

وكذا لا يجوز صرف الزكاة فى المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس وغيرها وإنها تمول هذه المشاريع من بيت المال . أو من التبرعات . فالزكاة حق الله شرعه لهذه المصارف المعينة لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ، ولا أن يجلب بها لنفسه نفعا دنيويا أو يدفع بها عنه ضررا ، ولا أن يقى بها ماله بأن يجعلها بدلا من حق يجب عليه لأحد ، ولا يجوز أن يدفع بالزكاة عنه مذمة ، ولا يجوز دفعها إلى أصوله . ولا إلى زوجته أو إلى أحد ممن تلزمه نفقته .

فاتقـوا الله عباد الله وليكن اخراج الزكاة وصرفها وسائر عباداتكم على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

واعلموا عباد الله أن من لايصرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها الله في كتابه فإنها لاتجزيه ولا تبرأ ذمته منها . لأن الله سبحانه هو الذي حدد هذه المصارف بنفسه فقال : ﴿إنها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ وهذا تعبير يفيد الحصر وهو قصر الحكم فيها ذكر ونفيه عها عداه ـ ولو صرفها في مصرف واحد من هذه المصارف الثهانية أجزاه ذلك ولايتعين عليه استكهالها . بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضى الله عنه لما بعثه إلى اليمن : (فأعلمهم أن الله اقترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) الحديث . حيث اقتصر على ذكر الفقراء فيه فدل على جواز الاقتصار عليهم واجزائه .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

# ٢٤ ـ الحث على زيادة الاجتهاد في الأعمال الصالحة في العشر الأخير من رمضان

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

أيها المسلمون ، إنكم في عشر مباركة هي العشرة الأواخر من شهر رمضان ، جعلها موسها للاعتاق من النار ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها كها في صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها ، وفي الصحيحين عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله ، وهذا شامل للاجتهاد في القراءة والصلاة والذكر والضدقة وغير ذلك . وكان عليه الصلاة والسلام يتفرغ في هذه العشر لتلك الأعمال فينبغي لك أيها المسلم الاقتداء بنبيك فتضرغ من أعمال الدنيا أو تخفف منها لتوفر وقتا للاشتغال بالطاعة في هذه العشر المباركة .

ومن خصائص هذه العشر الاجتهاد في قيام الليل وتطويل الصلاة بتمديد القيام والركوع والسجود وتطويل القراءة وإيقاظ الأهل والأولاد ليشاركوا المسلمين في إظهار هذه الشعيرة ويشتركوا في الأجر ويتربوا على العبادة ، وقد غفل كثير من الناس عن أولادهم يهيمون في الشوارع ويسهرون للعلب والسفه ولا يحترمون هذه الليالي ولا تكون لها منزلة في نفوسهم . وهذا من سوء التربية وأنه لمن الحرمان الواضح والحسران المبين أن تأتى هذه الليالي وتنتهى وكثير من الناس في غفلة معرضون . لا يهتمون لها ولا يستفيدون منها ، يسهرون الليل كله أو معظمه فيها لافائدة فيه أو فيه فائدة عدودة يمكن حصولهم عليها في وقت آخر ، ويعطلون هذه الليالي عها خصصت له ، فإذا جاء وقت القيام ناموا وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا ، لعلهم لا يدركونه في عام آخر وقد حملوا أنفسهم وأهليهم وأولادهم أوزارا ثقيلة لم يفكروا في

سوء عاقبتها . وقد يقول بعضهم إن هذا القيام نافلة وأنا يكفينى المحافظة على الفرائض وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لأمثال هؤلاء (بلغنى عن قوم يقولون أن أدينا الفرائض لم نبال أن نزداد ، ولعمرى لايسألهم الله إلا عما افترض عليهم . ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار ، وما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم ، والله ما ترك رسول الله صلى الله عله وسلم قيام الليل .

ومن خصائص هذه العشر المباركة أنها يرجى فيها مصادفة ليلة القدر التى قال الله فيها (ليلة القدر خير من ألف شهر) وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من قام ليلة القدر إيهانا وإحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه) ولايظفر المسلم بهذه الليلة العظيمة إلا إذا قام ليالى العشر كلها لأنها لم تتحدد فى ليلة معينة منها ، وهذا من حكمة الله سبحانه لأجل أن يكثر اجتهاد العباد فى تحريها ويقوموا ليالى العشر كلها لطلبها فتحصل لهم كثرة العمل وكثرة الأجر ، فاجتهدوا رحمكم الله فى هذه العشر التى هى ختام الشهر ، وهى ليالى العتق من من النار ، قال النبى صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان (شهر أوله رحمة . وأوسطه مغفرة . وآخره عتق من النار) فالمسلم الذى تمر عليه مواسم الرحمة والمغفرة والعتق من النار فى هذا الشهر وقد بذل مجهوده وحفظ وقته والتمس رضى ربه ، إن هذا المسلم حرى أن يحوز كل خيرات هذا الشهر وبركاته ويفوز بنفحاته ، فينال الدرجات العالية بها أسلفه فى الأيام الخالية . نسأل الله التوفيق والقبول والعفو عن التقصير الله على نبينا محمد وآله وصحبه

<sup>(</sup>١٩) هذا ويجب التنبيه على أن بعض أثمة المساجد هداهم الله يخالفون السنة وهدى السلف حيث أن السنة هى زيادة الاجتهاد فى هذه العشر باضافة صلاة التهجد والقيام الى صلاة التراويح فيصلى عشر ركعات تراويح فى أول الليل وعشر ركعات تهجد فى آخر الليل وتختم بالوتر لكن بعض الأثمة فى هذا الزمان يلغى صلاة التراويح ويقتصر على صلاة التهجد عشر ركعات أو ثهانى ركعات يقسمها بين أول الليل وآخره ، ومعنى هذا أنهم لايزيد اجتهادهم كها كان النبى صلى الله عليه وسلم يزيد اجتهاده فى هذه العشر ويحيى لياليها بزيادة الصلاة وتطويلها .

وللشيخ العلامة أبى بطين رسالة في الرد على مثل هؤلاء تجدها في الدور السنية (١٨١/٣) . وسننقلها في آخر هذا الكتاب .

## ٢٥ ـ في بيان أحكام الاعتكاف

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لانبي بعده ، وعلى آله وصحبه . . . وبعد :

اعلموا أن هناك عبادة عظيمة تتعلق بالصيام وبالعشر الأواخر وهي عبادة الاعتكاف ، وقد ختم الله به آيات الصيام حيث قال سبحانه : ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ .

والاعتكاف لغة : لزوم الشيء والمكث عنده .

واصطلاحا: لزوم المسجد لطاعة الله ، ويسمى جوارا ، وهو سنة وقربة بالكتاب والسنة والاجماع ، وهو من الشرائع القديمة وفيه تقرب إلى الله تعالى بالمكث في بيت من بيوته وحبس للنفس على عبادة الله ، وقطع للعلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق ، واخلاء للقلب من الشواغل عن ذكر الله ، والتفرغ لعبادة الله بالتفكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار ، والاعتكاف مسنون كل وقت ولكنه في رمضان أكد . لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه ، ففي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله) وقد اعتكف أزواجه رضى الله عنهن معه وبعده ففي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : ثم اعتكف ازواجه من بعده واعتكفن معه واستترن بالأخبية ، وأفضل الاعتكاف في رمضان الاعتكاف في العشرة الأواخر لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه إلى وفاته لقول عائشة رضى الله عنها : (كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله) ولأن العشر الأواخر أرجى لتحرى ليلة القدر .

### والاعتكاف عمل وعبادة لايصح إلا بشروط :

الأول : النية لقوله صلى الله عليه وسلم : (إنها الأعمال بالنيات) .

الشانى: أن يكون فى مسجد لقوله تعالى: (وأنتم عاكفون فى المساجد) فوصف المعتكف بكونه فى المسجد، فلوصح فى غيره لم يختص تحريم المباشرة فيه، إذ هى محرمة فى الاعتكاف مطلقا، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فى مسجده وفعله خرج بيانا للمشروع.

الثالث: أن يكون المسجد الذي اعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة لما روى أبو دواد عن عائشة: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة) ولأن الاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يفي إما إلى ترك الجماعة وإما إلى تكرر خروج المعتكف كثيرا مع امكان التحرز من ذلك وهو مناف للاعتكاف، ولا يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لما لابيد منيه، قالت عائشة رضى الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لابيد منه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن كان قد اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه.

ويحرم على المعتكف مباشرة زوجته لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَبَاشُرُ وَهُنَ وَأَنْتُمَ عِاكُفُونِ في المساجد﴾ .

أى مادمتم عاكفين ، ويستحب اشتغاله بذكر الله من صلاة وقراءة وذكر ، واجتناب مالا يعنيه لقوله صلى الله عليه وسلم : (من حسن المرء تركه مالايعنيه) وله أن يتحدث مع من يأتيه مالم يكثر ، ولابأس أن يتنظف ويتطيب ، وله الخروج لما لابد له منه ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه ، فله أن يخرج لقضاء الحاجة والطهارة الواجبة واحضار الطعام والشراب إذا لم يكن له من يأتى بها هذا هو الاعتكاف المشروع وهذه بعض أحكامه .

ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح (إنه قريب مجيب) .

والحِمد لله رب العالمين . . .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . . .

# ٢٦ ـ فى بيان فضل ليلة القدر والحث على الاجتهاد فيها

الحمد لله فضل شهر رمضان على غيره من الشهور ، وخصه بليلة القدر ، التي هي خير من ألف شهر ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه . . . وبعد :

قال الله تعالى: ﴿إِنَا أَنزَلْنَاهُ فَى لَيْلَةُ مَبَارِكَةَ إِنَا كَنَا مَنْذُرِينَ . فَيَهَا يَفْرَقَ كُلُ أُمر حَكِيمٍ ﴾ وقال تعالى : ﴿إِنَا أَنزَلْنَاهُ فَى لَيْلَةَ القدر ، وما أدراك ما لَيْلَةَ القدر ، لَيْلَةَ القدر خير من أَلْف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كُلُ أمر سلام هى حتى مطلع الفجر ﴾ .

وهى فى شهر رمضان المبارك لقوله تعالى : وشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان و وترجى فى العشر الأواخر منه لقول النبى صلى الله عليه وسلم : وتحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان متفق عليه ، فينبغى الاجتهاد فى كل ليالى العشر طلبا لهذه الليلة ، فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : (من قام ليلة القدر إيهانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) وأخبر تعالى عليه وسلم : (من قام ليلة القدر إيهانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) وأخبر تعالى أنها خير من ألف شهر وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون فى تلك السنة لقوله تعالى : وفيها يفرق كل أمر حكيم وهو التقدير السنوى ، وهو التقدير الخاص ، أما التقدير العام فهو متقدم على خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، كما صحت بذلك الأحاديث ، وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها ومعنى قوله تعالى : وخير من ألف شهر أى قيامها والعمل فيها خير من العمل فى ألف شهر خالية منها . وطلبها فى أوتار العشر أكد ، لقول النبى صلى الله عليه وسلم : وعشرين أرجاها لقول كثير من الصحابة إنها ليلة سبع وعشرين ، منهم ابن عباس وعشرين أرجاها لقول كثير من الصحابة إنها ليلة سبع وعشرين ، منهم ابن عباس وأبى بن كعب وغيرهما ـ وحكمة اخفائها ليجتهد المسلمون فى العبادة فى جميع ليالى العشر ، كها أخفيت ساعة الاجابة من يوم الجمعة ليجتهد المسلم في جميع اليوم العشر ، كها أخفيت ساعة الاجابة من يوم الجمعة ليجتهد المسلم في جميع اليوم العشر ، كا أخفيت ساعة الاجابة من يوم الجمعة ليجتهد المسلم في جميع اليوم

ويستحب للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء ، لأن الدعاء فيها مستجاب ويدعو بها ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت يا رسول الله : إن وافقتها فبم أدعو قال : قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى ؛ . رواه أحمد وابن ماجه .

فيا أيها المسلمون اجتهدوا في هذه الليلة المباركة بالصلاة والدعاء والاستغفار والأعمال الصالحة فإنها فرصة العمر ، والفرص لاتدوم ، فإن الله سبحانه أخبر أنها خير من ألف شهر ، وألف الشهر تزيد على ثمانين عاما ، وهي عمر طويل لو قضاه الإنسان كله في طاعة الله . فليلة واحدة وهي ليلة القدر خير منه ، وهذا فضل عظيم ، وهذه الليلة في رمضان قطعا وفي العشر الأخير منه آكد ، وإذا أجتهد المسلم في كل ليالي رمضان فقد صادف ليلة القدر قطعا ورجي له الحصول على خيرها .

فأى فضل أعظم من هذا الفضل لمن وفقه الله . فاحرصوا رحمكم الله على طلب هذه الليلة واجتهدوا بالأعمال الصالحة لتفوزوا بثوابها فإن المحروم من حرم الثواب . ومن تمر عليه مواسم المغفرة ويبقى محملا بذنوبه بسبب غفلته واعراضه وعدم مبالاته فإنه محروم . أيها العاصى تب إلى ربك واسأله المغفرة فقد فتح لك باب التوبة ، ودعاك إليها وجعل لك مواسم للخير تضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات فخذ لنفسك بأسباب النجاة .

والحمد لله رب العالمين . . . .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . .

## ٧٧ ـ في بيان مايشرع في ختام الشهر

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، جعل لكل موجود في هذه الدنيا زوالا ، ولكل مقيم انتقالا ، ليعتبر بذلك أهل الإيهان ، فيبادروا بالأعمال ما داموا في زمن الامهال ، ولايغتروا بطول الأمال . وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه خير صحب وآل ، وسلم تسليها كثيرا . . . وبعد :

عباد الله تفكروا فى سرعة مرور الليالى والأيام واعلموا أنها تنقص بمرورها أعماركم، وتطوى بها صحائف أعمالكم، فبادروا بالتوبة والأعمال الصالحة قبل انقضاء الفرصة السانحة.

عباد الله: كنتم بالأمس القريب تستقبلون شهر رمضان المبارك ، واليوم تودعونه مرتحلا عنكم بها أودعتموه ، شاهدا عليكم بها عملتموه ، فهنيئا لمن كان شاهدا له عند الله بالخير ، شافعا له بدخول الجنة والعتق من النار ، وويل لمن كان شاهدا عليه بسوء صنيعه . شاكيا إلى ربه من تفريطه فيه وتضييعه ، فودعوا شهر الصيام والقيام بخير ختام . فإن الأعهال الخواتم فمن كان محسنا في شهره فعليه الاتمام ومن كان مسيئا فعليه بالتوبة والعمل الصالح فيها بقى له من الأيام ، فربها لا يعود عليه رمضان بعد هذا العام ، فاختموه بخير واستمروا على مواصلة الأعهال الصالحة التي كنتم تؤدونها فيه في بقية الشهور ، فإن رب الشهور واحد وهو مطلع عليكم وشاهد . وقد أمركم بطاعته مدى الحياة ، ومن كان يعبد شهر رمضان فإن شهر رمضان قد انقضى وفات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فليستمر على عبادته في جميع الأوقات ، فإن بعض الناس يتعبدون في شهر رمضان خاصة ، فيحافظون فيه على الصلوات في المساجد ويكثرون من تلاوة القرآن ويتصدقون من أموالهم ، فإذا انتهى رمضان تكاسلوا عن الطاعة وربها تركوا الجمعة والجهاعة فهدموا مابنوه ، ونقضوا ما أبرموه ، وكأنهم يظنون أن اجتهادهم في رمضان يكفر عنهم ما يجرى منهم في السنة من القبائح والموبقات ، وترك الواجبات ، وفعل المحرمات ، ولم يعلموا أن تكفير من القبائح والموبقات ، وترك الواجبات ، وفعل المحرمات ، ولم يعلموا أن تكفير من القبائح والموبقات ، وترك الواجبات ، وفعل المحرمات ، ولم يعلموا أن تكفير

رمضان وغيره للسيئات مقيد باجتناب الكبائر والموبقات ، قال تعالى : ﴿إِن تَجتنبوا كَبَائِر مَاتَنْهُونَ عَنْهُ نَكُفُر عَنْكُم سيئاتكم ﴾ .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر).

وأى كبيرة عدا الشرك أعظم من إضاعة الصلاة، وقد صارت اضاعتها عادة مألوفة عند بعض الناس.

إن اجتهاد هؤلاء في رمضان لاينفعهم شيئًا عند الله إذا هم أتبعوه بالمعاصى من ترك الواجبات وفعل المحرمات .

وقد سئل بعض السلف من قوم يجتهدون فى شهر رمضان فإذا انقضى ضيعوا واساءوا فقال : بئس القوم لايعرفون الله إلا فى رمضان ـ نعم لأن من عرف الله خافه فى كل الزمان .

وبعض الناس قد يصوم رمضان ويصلى فيه ويظهر الخير ويترك المعاصى لا إيهانا واحتسابا ، وإنها يفعل ذلك من باب المجاملة والمجارات للمجتمع ، لأنه يعتبر هذا من التقاليد الاجتهاعية ، وهذا هو النفاق الأكبر فإن المنافقين كانوا يراءون الناس فيها يتظاهرون به من العبادة .

وهذا يعتبر شهر رمضان سجنا زمنيا ينتظر انقضاءه لينقض على المعاصى والمحرمات ، يفرح بانقضاء رمضان لأجل الافراج عنه من سجنه .

روى ابن خزيمة فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم مامر بالمسلمين شهر خير لهم منه ، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه ، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ، ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخله ، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت والنفقة للعبادة ، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين وإتباع عوراتهم فغنم بغنمه المؤمن)) الحديث .

والمؤمن يفرح بانتهاء الشهر لأنه استعمله فى العبادة والطاعة فهو يرجو أجره وفضائله ، والمنافق يفرح بانتهاء الشهر لينطلق إلى المعاصى والشهوات التى كان مسجونا عنها فى رمضان ولذلك فإن المؤمن يتبع شهر رمضان بالاستغفار والتكبير العبادة .

والمنافق يتبعه بالمعاص واللهو وحفلات الغناء والمعازف والطبول فرحا بفراقه . فاتقوا الله عباد الله وودعوا شهركم بالتوبة والاستغفار .

وصلى الله على نبينا محمد .

## ٢٨ ـ فى بيان مايشرع فى ختام الشهر

الحمد لله الذي من علينا باكمال شهر الصيام ، ووفق من شاء فيه لاغتنام ما فيه من الخيرات العظام . وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ، وسلم تسليما كثيرا .

عباد الله : اتقوا الله تعالى في سائر الليالي والأيام ، فإنه رقيب لايغضب قيوم لاينام . \*

عباد الله: وما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك أداء صلاة العيد شكرا لله على لله تعالى على أداء فريضة الصيام ، كما شرع الله صلاة عيد الأضحى شكرا له على أداء فريضة الحج . فهما عيد أهل الإسلام ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (قد أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم (قد أبد لكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر) فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين باحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد والأعياد الوطنية والقومية ـ لأنها أعياد جاهلية سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما . وسمى العيد في الإسلام عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام بالفرح والسرور بها يسر الله من عبادة الصيام والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام .

ولأن الله سبحانه يعود فيهما على عباده بالإحسان والعتق من النيران ، وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالخروج العام لصلاة العيد حتى النساء فبين للنساء حضورها غير متطيبات ولا لابسات لثياب زينة وشهرة ، ولا يختلطن بالرجال ، والحائض تخرج لحضور دعوة المسلمين وتعتزل المصلى ، قالت أم عطية رضى الله عنها (كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكن خلف النساء فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون ذلك اليوم وطهرته .

والخروج لصلاة العيد إظهار لشعائر الإسلام وعلم من أعلامه الظاهرة ، فاحرصوا على حضورها رحمكم الله فإنها من مكملات أحكام هذا الشهر المبارك .

واحرصوا على الخشوع وغض البصر وعدم اسبال الثياب وعلى حفظ اللسان من اللغو والحرفث وقول الزور ، وحفظ السمع من استاع القيل والقال والأغانى والمعازف والمزامير وحضور حفلات السمر واللهو واللعب التى يقيمها بعض الجهال ، فإن الطاعة تتبع بالطاعة لابضدها . ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته اتباع صوم شهر رمضان بصوم ستة أيام من شوال ، فقد روى الامام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنها صام الدهر يعنى في الأجر والثواب والمضاعفة ، لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان عن عشرة أشهر وستة الايام من شوال عن شهرين . وهذه أشهر السنة كأنها صامها المسلم كلها إذا صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فاحرصوا رحكم الله على صيام هذه الأيام الستة لتحظوا بهذا الثواب العظيم .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

# ٢٩ - في بيان أحكام صدقة الفطر

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات ، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين .

اعلموا أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام ، ونحمد الله على التوفيق للتمام . ونسأله القبول وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام .

#### أيها المسلمون:

لقد شرع الله لكم فى ختام هذا الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربا ، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والأثم ، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد . وهى زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير ، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجه وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم ، ويستحب اخراجها عن الحمل - ومحل اخراجها البلد الذى يوافيه تمام الشهر وهو فيه (٢٠) وان كان من يلزمه أن يخرج عنهم فى بلد آخر غير بلده الذى هو فيه أخرج فطرتهم مع فطرته فى ذلك البلد . ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم فى بلدهم . ووقت اخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد . ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين .

وتأخير اخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل ، وإن آخر اخراجها عن صلاة العيد من غير عذر ، أخرجها في بقية اليوم ، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه اخراجها بعده قضاء ، فتبين بذلك أنه لابد من اخراج صدقة الفطر في حق المستطيع ، وإن وقت الاخراج ينقسم إلى وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين .

ووقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد .

<sup>(</sup>٢٠) ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر ما دام في بلده مستحق لها ، فإن لم يكن في بلده مستحق نقلها إلى فقراء أقرب بلد إليه ، وفقراء لبلدهم من كان مستوطنا فيه أوجاء وإليه من بلد آخر .

ووقت أجزاء وهو مابعد صلاة العيد إلى آخر اليوم . ووقت قضاء مع الاثم وهو مابعد يوم العيد .

والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدعها إلى المستحق في وقت الاخراج أو إلى وكيله ، ولايكفى أن يودعها عند شخص ليس وكيلا للمستحق ، ومقدار صدقة الفطر : صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الاقط ، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل مايقتات في البلد ، ومقدار الصاع بالكيلو : ثلاث كيلووات تقريبا .

ولا يجزىء دفع القيمة بدل الطعام (۱۱) لأنه خلاف المنصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت تجزىء لبين لأمته ذلك . ومن أفتى باخراج القيمة فإنها أفتى باجتهاد منه ، والاجتهاد يخطىء ويصيب ، واخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه اخراج القيمة في زكاة الفطر .

قال أحمد لا يعطى القيمة ، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان \_ وقد قال عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا . , . . انتهى . أيها المسلمون :

وما شرعه الله لكم فى ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد قال تعالى : ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ﴾ وبما شرعه الله لكم فى ختام هذا الشهر صلاة العيد وهى من تمام ذكر الله عز وجل ، قال الله تعالى : ﴿قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى) قال بعض السلف المراد : زكاة الفطر وصلاة العيد ، والله أعلم . . .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

<sup>(</sup>٢١) ولا يجزى، دفع دراهم ليشترى بها طعام في بلد آخر كها يفعل بعض الناس اليوم ، لأن هذا خلاف السنة . وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بمنع ذلك والحمد لله .

#### ٣٠ ـ فيها يجب على المسلم بعد شهر رمضان

الحمد لله مقدر المقدور ـ ومصرف الأيام والشهور . أحمده على جزيل نعمه وهو الغفور الشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد وهمو على كل شيء قدير . أشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير . والسراج المنير . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليها كثيرا إلى يوم البعث والنشور ـ أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في سرعة مرور الأيام والليال. وتذكروا بذلك قرب انتقالكم من هذه الدنيا فتزودوا بصالح الأعمال ـ حل بكم شهر رمضان المبارك بخيراته وبركاته ، وعشتم جميع أوقاته . ثم انتهى وارتحل سريعا شاهدا عند ربه لمن عرف قدره واستفاد من خبره بالطاعة ، وشاهدا على من تجاهل فضله وأساء فيه بالاضاعة فليحاسب كل منا نفسه ماذا قدم في هذا الشهر، فمن قدم فيه خيرا فليحمد الله على ذلك . وليسأله القبول والاستمرار على الطاعة في مستقبل حياته . ومن كان مفرطا فيه فليتب إلى الله وليبدأ حياة جديدة يستغلها بالطاعة بدل الحياة التي أضاعها في الغفلة والاساءة ، لعل الله يكفر عنه ما مضى ويوفقه فيها بقي من عمره ، قال تعالى : ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴿ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (واتبع السيئة الحسنة تمحها) \_ وقال تعالى : (إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيها) .

عباد الله ان شهر رمضان كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار) . وذلك لأن الناس مع هذا الشهر لهم حالات مختلفة ، فمنهم من وافاه هذا الشهر وهو مستقيم على الطاعة يحافظ على صلاة الجمع والجاعة . مبتعد عن المعاصى . ثم اجتهد في هذا الشهر بفعل الطاعات فكان زيادة خير له . فهذا تناله رحمة الله لأنه محسن في عمله . وقد قال تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنين ومنهم من وافاه هذا الشهر فصام نهاره وقام ماتيسر من ليله وهو قبل ذلك محافظ على أداء الفرائض وكثير من الطاعات لكن عنده

ذنوب دون الكبائر . فهذا تناله مغفرة الله . قال تعالى : ﴿إِن تَجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريها ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر). ومنهم من وافاه شهر رمضان وعنده ذنوب كبائر. لكنها دون الشرك ، وقد استوجب بها دخول النار ، ثم تاب منها وصام هذا الشهر وقام ما تيسر منه ، فهذا يناله الاعتاق من النار بعد ما ستوجب دخولها ، ومنهم وافاه الشهر وهو مقيم على المعاصى من فعل المحرمات وترك الواجبات واضاعة الصلاة فلم يتغير حاله ولم يتب إلى الله من سيئاته أو تاب منها توبة مؤقتة في رمضان ولما انتهى عاد إليها . فهذا هو الخاسر الذي خسر حياته وضيع أوقاته ولم يستفد من هذا الشهر إلا الذنوب والآثام ، وقد قال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام : (ومن أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين . فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين) والمحروم من حرمه الله ، والشقى من أبعده الله : عباد الله إن عبادة الله واجبة في كلُّ وقت وليس لها نهاية إلا بالموت ـ قال تعالى : ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمنُوا اتَّقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين ﴾ وقال النبى صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث). الحمديث. والموت قريب ولله عبادات تؤدى في مواقيتها المحددة يوميا وأسبوعيا وسنويا ، وهذه العبادات منها ما هو أركان للاسلام وما هو مكمل له . فالصلوات الخمس تؤدى في كل يوم وليلة \_ وهي الـركن الثاني من أركان الإسلام بعـد الشهادتين . وهي عمود الإسلام . والجمعة تؤدي كل أسبوع وهي من أعظم شعائر الإسلام . يجتمع لها المسلمون في مكان واحد واهتهاما بها . والزكاة قرينة الصلاة وهي في غير المعشرات تؤدي كل سنة . وأما المعشرات فتؤدي زكاتها عند الحصول عليها . وصيام شهر رمضان يجب في كل سنة ، وحج بيت الله الحرام يجب على المسلم المستطيع مرة في العمر ـ وكذا العمره وما زاد على المرة من الحج والعمرة فهو تطوع . والى جانب هذه العبادات الواجبة عبادات مستحبة \_ مثل نوافل الصلوات ونوافل الصدقات ونوافل الصيام ونوافل الحج والعمرة . وهذا ما يدل على أن حياة المسلم كلها عبادة ، إما واجبة وإما مستحبة \_ فالذي يظن أن العبادة مطلوبة منه في شهر

رمضان وبعده يعفى من العبادة قد ظن سوء وجهل حق الله عليه ولم يعرف دينه بل لم يعرف الله حق معرفته . ولم يقدره حق قدره \_ حيث لم يطعه إلا في رمضان . ولم يخف منه إلا في رمضان . ولم يرج ثوابه إلا في رمضان \_ إن هذا الانسان مقطوع الصلة بالله . مع أنه لاغنى له عنه طرفة عين \_ والعمل مها كان إذا كان مقصر وا على شهر رمضان هو عمل مردود على صاحبه مها أتعب نفسه فيه . لأنه عمل مبتور لا أصل له ولا فرع \_ وإنها ينتفع برمضان أهل الإيهان الذي هم على الاستقامة في كل الزمان . يعلمون أن رب الشهور واحد . وهو في كل الشهور مطلع على آعهال عباده وشاهد .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . .

== 1

من أجوبة علماء نجد وغيرهم عن عدد التراويح والتهجد فى العشر الأواخر ودعاء القنوت ، ننقلها بمناسبة أن بعض الشباب حصل منهم بعض الخلل فى ذلك واستنكار لدعاء القنوت .

#### عدد ركعات التراويح والزيادة عليها في العشر الأواخر .

١ سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن مدة التراويح فأجاب الذى
 استحب أن تكون عشرين ركعة .

٢ ـ وأجاب ابنه الشيخ عبد الله رحمهما الله : الذى ذكره العلماء رحمهم الله إن التراويح عشرون ركعة ، وأن لاينقص عن هذا العدد إلا أن يزيد فى القراءة بقدر ما ينقص من الركعات ، ولهذا اختلف عمل السلف فى الزيادة والنقصان . وعمر رضى الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب صلى بهم عشرين ركعة .

٣ ـ وأجاب الشيخ عبد الله أبابطين وأما صلاة التراويح أقل من العشرين فلا بأس والصحابه رضى الله عنهم من يقل ومنهم من يكثر والحد المحدود لانص عليه من الشارع صحيح .

\$ \_ وقال أيضا رحمه الله تعالى مسألة فى الجواب مما أنكره بعض الناس على من صلى فى العشر الأواخر من رمضان زيادة على المعتاد فى العشرين الأول ، وسبب انكارهم لذلك غلبة العادة والجهل بالسنة وما غليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام فنقول : قد وردت الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بالترغيب فى قيام رمضان والحث عليه ، وتأكيد ذلك فى عشره الأخير كها فى الصحيحين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول : من قام رمضان إيهانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر (فرض الله عليكم صيام رمضان وسن لكم قيامه) .

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحى ليله وأيقظ أهله وشد المئزر وصلى صلى الله عليه وسلم

ليلة من رمضان جماعة في أول الشهر وكذلك في العشر وفي صحيح مسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان فقمت إلى جنبه فجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما أحس إنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لايصليها عندنا فقلت له حين أصبح فطنت لنا الليلة قال (نعم ذلك حملني على ما صنعت) وعن عائشة قالت صلى رسول صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته أناس كثير ثم صلى من القابلة فكثروا ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم ، فها أصبح قال : (قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن يفرض عليكم ، وذلك في رمضان أخرجاه في الصحيحين ، وفي السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقى سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا لو نقلتنا بقِية ليليتنا هذه فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة ، ثم لم يقم بنا حتى بقى ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعى أهله ونساءه وقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قيل وما الفلاح قال السحور ، صححه الترمذي ، واجتمع الامام احمد وغيره بهذا الحديث أن فعل التراويح جماعة أفضل ، وقال شيخ الإسلام تقى الدين رحمه الله وفي قولـه صلى الله عليه وسلم (من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلةٍ) ، ترغيب في قيام رمضان خلف الامام ، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطقة ، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم انتهى ، فلما تقرر أن قيام رمضان واحياء العشر الأواخر سنة مؤكدة وأنه في جماعة أفضل ، وأنه صلى الله عليه وسلم فلم يوقت في ذلك عددا علمنا أنه لاتوقيت في ذلك ، وفي الصحيحين عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، وفي بعض طرق حديث حذيفة الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمزان أنه لم يصل في تلك الليلة إلا ركعتين وأن ذلك في رمضان ، وروى عن الصحابة رضي الله عنهم في التراويح أنواع واختلف العلماء في المختار منها مع تجويزهم لفعل الجميع ، فاختار الشافعي واحمد عشرين ركعة مع ان احمد نص على إنه لابأس

بالزيادة ، وقال : روى في ذلك الوان ولم يقضى فيه بشيء ، وقال عبد الله بن احمد رأيت أبي يصلي في رمضان مالا يحصى من التراويح ، واختار ملك ستا وثلاثين ركعة وحكى الترمذي عن بعض العلماء اختيار احدى واربعين ركعة مع الوتر ، قال وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة ، وقال اسحق ابن ابراهيم نختار احدى وأربعين ركعة على ما ورى عن ابى بن كعب ، قال الشيخ تقى الدين والتراويح إن صلاها كمذهب أبى حذيفة والشافعي واحمد عشرين ركعة أو كمذهب مالك ستا وثلاثين أو ثلاثة عشرة أو احدى عشرة فقد أحسن كما نص عليه احمد لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره ، وقد تقدم قول عِائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ، وقولها كان إذا دخل العشر أحى ليلة ، في الوطأ عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ، وكان القارىء يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام ، وما كنا ننصرف إلا في قروع الفجر ، وفي الوطأ عن عبد الله ابن أبي بكر قال سمعت أبى يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنتعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور ، وروى أبو بكر ابن أبي شيبه عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول دعاني عمر أتغدى عنده قال ابو بكر يعني السحور في رمضان فسمع هيمة الناس حين خرجوا من المسجد ، قال ماهي قال هيمة الناس حين خرجوا من المسجد قال ما بقى من الليل خير مما ذهب منه ، وروى ابن أبي شيبه عن ورقه كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلى بنا عشرين ليلة ست ترويحات فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد فصلى بنا سبع ترويجات ، فتبين بذلك أن الصحابة والتابعين كانوا يمدون الصلاة الى قرب طلوع الفجر ، والظاهر من مجموع الآثار أن هذا يكون منهم في بعض الليالي دون بعض ، ويحتمل أن يكون ذلك في العشر الأواخر لما ذكرنا من حديث أبى ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في العشر ليلة الى نصف الليل وليلة الى أن خافوا فوات السحور ولما لم يخرج إليهم في بعض الليالي اعتذر إليهم بأنهُ خشى أن يفرض عليهم ، فها أعظم جراءة من يقول أن مد الصلاة في العشر إلى آخر الليل بدعة مع ما قدمنا من الاحاديث والآثار ، قال بن القيم رحمه الله اختلف قول

الامام احمد فى تأخير التراويح الى آخر الليل فعنه ان اخروا القيام الى آخر الليل فلا بأس كها قال عمر فإن الساعة التى ينامون فيها أفضل ، ولأنه يحصل قيام بعد رقدة قال الله تعالى : (إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا) وروى عنه ابو دواد لأن يؤخر القيام الى آخر الليل سنة المسلمين أحب الى ، ووجه فعل الصحابة ، ويحمل قول عمر على الترغيب فى صلاة آخر الليل ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل لا انهم يؤخرونها انتهى . فانظر قوله ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل فهلا قال ان مواصلة القيام الى آخر الليل بدعة .

### <u>فصل</u>

إذا تبين أنه لاتوقيت في عدد التراويح وان وقتها عند مجميع العلماء من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر وإن إحياء العشر سنة مؤكدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالى جماعة كها قدمنا فكيف ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر على يفعله أول الشهر فيصلى في العشر أول الليل كها يفعل في أول الشهر أو أقل أو أكثر من غير أن يوتر ، وذلك لأجل الضعيف لمن يجب الاقتصار على ذلك ، ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله في الجهاعة ، ويسمى الجميع قياماً وتراويح وربها اغتر المنكر لذلك يقول كثير من الفقهاء : يستحب أن لايزيد الامام على ختمه إلا أن يؤثر المامومون الزيادة ، وعللوا عدم استحباب الزيادة على ختمه بالمشقة على المأمومين لا كون الزيادة غير مشروعة ، ودل كلامهم على أنهم لو آثروا الزيادة على ختمه كان مستحبا الويادة غير مشروعة ، ودل كلامهم على أنهم لو آثروا الزيادة . وأما ما يجرى على السنة وذلك مصرح به في قولهم إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة . وأما ما يجرى على السنة العوام من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويح وما يصلى بعد ذلك قياما فهو تفريق علمي بل الكل قيام وتراويح وانها سمى قيام رمضان تراويح لانهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل انهم كانوا يطيلون الصلاة ، وسبب إنكار المنكر لذلك كل أربع ركعات من أجل انهم كانوا يطيلون الصلاة ، وسبب إنكار المنكر لذلك كما أدبع ركعات من أجل انهم كانوا يطيلون الصلاة ، وسبب إنكار المنكر لذلك كما أدبع الصحابة والتابعون وائمة الإسلام ، وما يظنه بعض الناس من أن صلاتنا وما عليه الصحابة والتابعون وائمة الإسلام ، وما يظنه بعض الناس من أن صلاتنا

فى العشر هى صلاة التعقيب الذى كرهه بعض العلماء فليس كذلك لأن التعقيب هو التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر ، هذه عبارة جميع الفقهاء فى تعريف التعقيب أنه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح فكلامهم ظاهر فى أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب وأيضا فالمصلى زيادة عن عادته فى أول الشهر يقول الكل قيام وتراويح فهو لم يفرغ من التراويح . وإما تسمية الزيادة عن المعتاد قياما فهذه تسمية عامية ، بل الكل قيام وتراويح ، كما قدمنا وإن المذهب عدم كراهة التعقيب ، وعلى القول الآخر فنص أحمد . إنهم لم تنغلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره . وأما اتقصار الانسان فى التراويح على احدى عشرة ركعة فجائز لليل لم يكره . وأما اتقصار الانسان فى التراويح على احدى عشرة ركعة فجائز على احدى عشرة ركعة فجائز على احدى عشرة ركعة . . . انتهى .

و وأجاب أيضا وأما الاقتصار في التراويح على أقل من عشرين ركعة فلا بأس بذلك ، وإن زاد فلا بأس قال الشيخ تقى الدين له أن يصلى عشرين كها هو المشهور في مذهب احمد والشافعي قال : وله أن يصلى ستا وثلاثين ركعة كها هو مذهب مالك ، قال الشيخ وله أن يصلى احدى عشرة أو ثلاث عشرة ، قال وكله وحسن كها نص عليه الامام احمد ، قال الشيخ فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره ، . وقد استحب أحمد أن لاينقص في التراويح عن ختمة يعنى في جميع الشهر، وأما قوله سبحانه وتعالى ﴿كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فالهجوع اسم للنوم بالليل ، والمشهور في معنى الآية انهم كانوا يهجعون قليلا من الليل ويصلون اكثر ، وقيل المعنى أنهم لاينامون كل الليل بل يصلون فيه إما في أوله أو في آخره ، وأما الاستغفار فيراد به الاستغفار المعروف وأفضله سيد الاستغفار وقال بعض المفسرين (وبالأسحار هم يستغفرون) أي يصلون لأن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة . . . انتهى .

7 - وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن : وأما إحياء العشر الأواخر من رمضان فهو السنة لما جاء في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحى ليله وجد وشد المثزر ، وفي الحديث

الآخر، من قام رمضان إيهانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام ليلة القدر ايهانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، وصح أن النبى صلى الله عليه وسلم قام الليل كله حتى السحر، إذا عرفت ذلك فلا ينكر قيام العشر الأواخر إلا جاهل لا يعرف السنة . . . . انتهى .

الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٣/ ٨١ - ١٨٥)

# أجوبه للشيخ عبد العزيز بن باز نقلا عن مجلة الدعوة العدد ١٤٠٨ /٩ /٢٣ حول الدعوة العروب والقنوت في الوتر

#### الطمأنينة فرض لابد منه في الصلاة .

لدينا امام مسجد يستعجل جدا في صلاة التراويح فلا نستطيع دعاءا ولا تسبيحا ولا خشوعا في هذه الفرصة العظيمة ومع ذلك فلا يقرأ إلا التشهد الأول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ويقول هذه زيادة إما الآيات فلا يقرأ سوى آية أو آيتين نرجوا توجيه النصح جزاكم الله خيرا .

(راجى عبد الهادى السعد/ حائل)

#### الجسواب:

المشروع للأئمة في التراويح وفي صلاة الفرائض الطمأنينة والترتيل في القراءة والخشوع في الركوع والسجود والاعتدال الكامل بعد الركوع وبين السجدتين في جميع الصلوات فرضها ونفلها . والطمأنية فرض لابد منه ومن أخل بها بطلت صلاته لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلى ولم يطمئن في صلاته فأمره أن يعيد الصلاة وأرشده إلى وجوب الطمأنينة في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع وبين السجدتين . والمشروع للأئمة أن يرتلوا القراءة ويتخشعوا فيها حتى يستفيدوا ويستفيد المصلون خلفهم من قراءتهم وحتى يحركوا بها القلوب فتخشع لربها وتنيب إليه والواجب على الأئمة والمأمومين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية بعد الشهادتين وقبل التسليم لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك وقد ذهب إلى فرضيتها جمع من أهل العلم فلا يجوز للأئمة والمأمومين أن يخالفوا الشرع المطهر في الصلاة ولا في غيرها ويشرع لكل مصلى إماما ومأموما أو منفردا أن يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا

والمهات ومن فتنة المسيح الدجال بعد الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وقيل أن يسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقد أمر صلى الله عليه وسلم الأمة بهذا الدعاء ويستحب الزيادة من الدعاء قبل السلام مثل الدعاء المشهور الذى أوصى به النبى صلى الله عيه وسلم معاذ بن جبل رضى الله عنه أن يقوله دبر كل صلاة وهو اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبالله التوفيق .

الرد على الذين لايسلمون من كل ركعتين في التراويح والقيام صلاة الليل مثنى مثنى

بعض الأثمة فى صلاة التراويح يجمعون أربع ركعات أو أكثر فى تسليمة واحدة دون جلوس بين الركعتين ويدعون بأن ذلك من السنة فهل لهذا العمل أصل فى شرعنا المطهر؟

احمد بن عبد الله/ الرياض

#### البجسواب:

هذا العمل غير مشروع بل مكروه أو محرم عند أكثر أهل العلم لقول النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضى الله عنها ، ولما ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل احدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ، متفق على صحته والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وأما حديث عائشة المشهور (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) الحديث متفق عليه فمرادها أنه يسلم من كل اثنتين وليس مرادها أنه يسرد الأربع بسلام واحد لحديثها السابق ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من قوله صلاة الليل مثنى كها تقدم والأحاديث يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا فالواجب على المسلم أن يأخذ بها كلهاوأن يفسر المجمل بالمبين والله ولى التوفيق .

## المشروع أسماع المأمومين جميع القرآن مرتبا في التروايح

إذا كنت اماما فى التراويح فهل يلزم أن أقرأ كل ليلة آيات تتبع ما سبقها \_ أى أقرأ سور القرآن مرتبة \_ أم أقرأ عها وقفت عليه من الآيات التي قرأتها فى النهار ؟

راجى عبد الهادى السعد/ حائل

#### الجواب:

المشروع للأئمة أن يسمعوا المأمومين جميع القرآن في قيام رمضان إذا استطاعوا ذلك فيقرأ الأمام في كل ليلة الآيات والسور التي تلي ماقرأ في الليلة الماضية حتى يسمع المصلين خلفه جميع كتاب ربهم سبحانه متواليا حسب ما رتب في المصحف وذا استطاع أن يكمل بهم ختمة فهو أفضل إذا لم يشق عليهم مع العناية بالترتيل والخشوع والمطمأنينة لأن المقصود من الصلاة هو التقرب إلى الله سبحانه والخشوع بين يديه ورغبة فيها عنده من الثواب وحذوا مما لديه من العقاب وليس المقصود مجرد أداء ركعات بغير خشوع ولا حضور قلب بين يدى الله سبحانه وتعالى ، وفق الله المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة .

#### القنوت في الوتسر سنة

يستمر بعض الأثمة في القنوت في الوتر كل ليلة ، فهل أثر هذا عن سلفنا ؟ راجي عبد الهادي السعد/ حائل

#### الجسواب:

لا حرج فى ذلك بل هو سنة لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن ابن على رضى الله عنهما القنوت فى الوتر ولم يأمره بتركه بعض الأحيان ولا بالمداومة عليه فدل ذلك على جواز الأمرين ولهذا ثبت عن أبي بن كعب رضى الله عنه حين كان يصلى بالصحابة رضى الله عنهم فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك القنوت بعض الليالى ولعل ذلك ليعلم الناس أنه ليس بواجب . . والله ولى التوفيق .

الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة وغيرها هو من فعل السلف .

الدعاء عند ختم القرآن ليس بدعة لا في الصلاة ولا في غيرها قال الموفق في المغنى (٢٧١/٢) فصل في ختم القرآن - قال الفضل ابن زياد سألت أبا عبد الله فقلت : أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح . قال : اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين - قلت : كيف أصنع ؟ قال إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام قلت : بم أدعو ؟ قال : بها شئت - قال : ففعلت بها أمرني وهو خلفي يدعو قائها ويرفع يديه - قال حنبل : سمعت أحمد يقول في ختم القرآن : إذا فرغت من قراءة : (قل أعوذ برب الناس ، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع . قلت إلى أي شيء تذهب في هذا ؟ قال : رأيت فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع . قلت إلى أي شيء تذهب في هذا ؟ قال : رأيت أهل مكة يفعلونه . وكان سفيان بن عينه يفعله معهم بمكة ، قال العباس بن عبد العظيم : وكذلك أدركنا الناس بالبصرة . ويرى أهل المدينة في هذا شيئا وذكر عن العظيم : وكذلك أدركنا الناس بالبصرة . ويرى أهل المدينة في عموع الفتاوي عثان بن عفان - انتهي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في عموع الفتاوي عثان بن عفان - انتهي وقائه من السلف عند كل ختمة دعوة عجابة . فإذا دعا

الرجل عقب الختم لنفسه ولوالديه ولمشائخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع . . . انتهى كلامه رحمه الله ، وله في ختم القرآن دعاء مطبوع ومتداول وفي الدور السنية في الأجوبة النجديدة (١٧٦/٣) : سئل الشيخ عبدالله ابا بطين عن الدعاء عند الختم فأجاب : الدعاء عند الختم مستحب فعليه بعض الصحابة انتهى . . وقال الامام النووي في كتابه : التبيان صفحة / ٨٢ المسألة الثالثة يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحابا متأكدا ، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين . وروى الدارمي وابن ابي داود باسنادهما عنابن عباس رضي الله عنها أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك . وروى ابن أبي داود باسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس ابن مالك رضى الله عنه إذا حتم القرآن جمع أهله ودعا . وروى باسانيده الصحيحة عن الحكم بن عيينه التابعي الجليل قال أرسل الى مجاهد وعتبة بن لبابة فقالا : إنا أرسلنا اليك لأنا أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن . وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال أن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن . وروى باسناده الصحيح عن مجاهد عن مجاهد قال : كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة المسألة الرابعة : الدعاء مستحب عقب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها . وروى الدارمي باسناده عن حميد الأعرج قال : من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف ملك . وينبغى أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة وأن يكثر في ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم . وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابورى باسناده أن عبد الله بن المبارك رضى لله عنه كان إذا ختم القرآن اكثر دعاءه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات . وقد قال نحو ذلك غيره فيختار الداعي الدعوات الجامعة انتهي . . وذكر ذلك في كتاب الأذكار صفحة ٩١-٩٠ فتبين من هذه النقول أن دعاء ختم القرآن في الصلاة ليس بدعة كما يقول بعض المعاصرين لأنه من عمل السلف ولم يكن السلف ليعملوا بدعة ـ ولكن لاينبغي المبالغة في تطويل الختمة أو الدعاء بغير ما وردكما يفعل

# فهرس الموضوعـــــات

| · · tı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الصفحة | A TOP TO THE PROPERTY OF THE P | الموضــــوع |

|     | تقديم الطبعة الثانية لمعالى مدير الجامعة                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥   | د . عبد لله بن عبد المحسن التركي                                        |
|     | تقديم الطبعة الأولى لمعالى مدير الجامعة                                 |
| ٧   | د . عبد الله بن عبد المحسن التركي                                       |
| ٨   | مقدمة المؤلف عن الطبعة الثانية                                          |
| ٩   | مقدمة المؤلف عن الطبعة الأولى                                           |
| 11  | ١ ـ متى فرض صوم شهر رمضان على الأمة                                     |
| ۳   | ۲ ـ بيان مايثبت به دخول شهر رمضان المبارك                               |
| 0   | ٣ ـ فضائل شهر رمضان وما ينبغى أن يستقبل به                              |
| ۸۸  | ٤ ـ ماينبغي أن تشغل به أوقات رمضان المبارك                              |
| ۲.  | <ul> <li>بدایة الصیام الیومی ونهایته</li></ul>                          |
| 27  | ٦ ـ حكم النية في الصيام٦                                                |
| 12  | ۷ ـ على من يجب صوم رمضان٧                                               |
| 77  | <ul> <li>٨ ـ من يعذر بترك الصيام في شهر رمضان وماذا يجب عليه</li> </ul> |
| 44  | ٩ ـ في بيان فضائل الصيام                                                |
| ۴.  | • 1 - بيان فوائد الصيام                                                 |
| ۲۲  | ١١ ـ في بيان آداب الصيام                                                |
| 4 8 | ١٢ ـ ما يحرم ويكره في حق الصائم                                         |
| ۳٦  | ١٣ ـ فيها يكره للصائم                                                   |
| ۳۸  | ١٤ ـ مفسدات الصوم                                                       |
| ٤٠  | ١٥ ـ بيان مفسدات الصوم                                                  |

الصفحـة

# الموضـــوع

| ٤٢                                          | ١٦ ـ مفسدات الصوم                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤                                          | ١٧ ـ في بيان الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٦                                          | ١٨ ـ في بيان احكام القضاء                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٨                                          | ١٩ ـ صلاة التراويح وأحكامها                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥                                          | <ul> <li>٢٠ الحث على تعلم القرآن وتلاوته لاسيها في هذا الشهر المبارك</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| ٥٣                                          | ٢١ _ في الزكاة وأحكامها                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٦                                          | <ul> <li>٢٢ ـ بيان ما تجب فيه الزكاة وحد القدر الواجب</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| ٦.                                          | <b>٢٣ ـ في أحكام الزكاة أيضا</b>                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | ٢٤ - الحث على زيادة الاجتهاد في الأعمال الصالحة في العشر                                                                                                                                                                                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77                                          | الأخير من رمضانا                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 Y                                         | الأخير من رمضان                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | - · ·                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 £                                         | ٢٥ ـ في بيَّان أحكام الاعتكاف                                                                                                                                                                                                               |
| 7                                           | <ul> <li>٢٥ ـ فى بيان أحكام الاعتكاف</li> <li>٢٦ ـ فى بيان فضل ليلة القدر والحث على الاجتهاد فيها</li> </ul>                                                                                                                                |
| 7 £<br>7 7<br>7 <i>A</i>                    | <ul> <li>٢٥ ـ فى بيان أحكام الاعتكاف</li> <li>٢٦ ـ فى بيان فضل ليلة القدر والحث على الاجتهاد فيها</li> <li>٢٧ ـ فى بيان ما يشرع فى ختام الشهر</li> </ul>                                                                                    |
| 7 £<br>7 7<br>7 <i>X</i>                    | <ul> <li>٢٥ ـ فى بيان أحكام الاعتكاف</li> <li>٢٦ ـ فى بيان فضل ليلة القدر والحث على الاجتهاد فيها</li> <li>٢٧ ـ فى بيان ما يشرع فى ختام الشهر</li> <li>٢٨ ـ فى بيان ما يشرع فى ختام الشهر</li> </ul>                                        |
| 7 £ 7 7 7 8 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | <ul> <li>٢٥ ـ فى بيان أحكام الاعتكاف</li> <li>٢٦ ـ فى بيان فضل ليلة القدر والحث على الاجتهاد فيها</li> <li>٢٧ ـ فى بيان ما يشرع فى ختام الشهر</li> <li>٢٨ ـ فى بيان ما يشرع فى ختام الشهر</li> <li>٢٨ ـ فى بيان أحكام صدقة الفطر</li> </ul> |

